18 Just 18

المدسعلي بالاسلام اللهم انصرعساكرا لمبزواخد والكفرة والمشرام ملاالعباللقفاليان يَّ نَعَالَى فَطَارِيعِ الْبِرَعِ اللهِ لَيْ 1 West of Medicine

عَن جَمِيعِ البِسَلَاحِ وَهَوَ أَجْمَالُ مَا نَزْيَنَ اللَّهِ وَعَوَ أَجْمَالُ مَا نَزْيَنَ اللَّهِ وَعَوَ أَجْمَالُ مَا نَزْيَنَ اللَّهِ وَهَوَ أَجْمَالُ مَا نَزْيَا لَهِ وَاللَّهِ وَهَوَ أَجْمَالُ مَا نَزْيَنَ اللَّهِ وَهَوَ أَجْمَالُ مَا نَزْيَنَ اللَّهِ وَهَوَ أَجْمَالُ مَا نَزْيِنَ اللَّهِ وَهُو أَجْمَالُ مَا نَزْيِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فصله والفي بدفي الأنار فعنب لأنه لا يمسه إلاظام وكابراه بمراليساء عايني وكانسا ومؤسي ولا إِنْ مَنْ اللَّهُ وَعِزًا وَ وَكُورِ مَنْ اللَّهُ وَعِزًا وَوَرُورِ مَلْعُولُ اللَّهُ وَعِزًا وَوَرُورِ مَلْعُولُ من يًا وَلَ اخَاهُ السَّبْعِ مَسْهُولًا وَلِمَا فِيدِمِ الْحِيثِ الْحَيثِ الْحِيثِ الْحَيْثِ الْحَلْمُ الْحَيْثِ الْحَيْثِ الْحَيْلِ الْحِيثِ الْحِيثِ الْحَيْثِ الْحَيْثِ الْحَيْلِ الْع وأشرالته عَزْوَجَك فَفَالْ عَزْمَنْ قَا بِلْ فَإِذَا لَفِينَهُ الديز كَفُرُوافَضُرْبَ الرَفَابِ حَتَى اذَالْخَننهُ وَهُرُ ، فَشُدُوا الْوَتَا وَ قَارِمًا مَنَّا بَعْنَا وَ أَمِا فَدَا الْمُ حَتَى تَضَعَ الْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا وَفَتَ رَالْمُفْتِ رُونَ فَوْلَ السِّ جَلَّ إِلَهُ وَفُعُونَ مَن إِللَّهُ السَّمَاوَانِ وَمَن فِي الا رص للامن الما الله فال هذا لشعد المعنى المنتهد الله حول عرشه سُنف لدى سُبُو فِهِي وَذُوي أَنْ أَ وَلَا يُعَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيُكُو مَا دَامَ فِي عُنْفِيهِ • وَرُدِكِ إِنَّاسَةُ عَنَّ وَجَلِي بِيَاجِ اللَّالِيَةِ بالمنتقل الشيق بيسيلو و ووي مَن يَعَلَى الدَّ

الناب المقالة والتيون وقد عَلَمْتَ أَنْهُ لَا يَجُ مِنْ اللِّيَالِحِ فَوصَفُ بِالْكَوَرُولِلِيُونِ وبَ لَغُ مِن اللَّمِن وَيْسَبَاها بِهِ وَيُسْتَنفَ كَنْهُ فَ وَيُسْتَنفُ كَنْهُ فَعُ السَّبِفِ وَلَهُ الْمِبْدَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ عَلَى جَبِيمِ الْإِسْلِحَةِ والفَّاطِعُ لِلْكُوَابَةِ مِنَالِظِمَ ابْ وَالبِتلاج • وَالبَربِيمَلُ به كل الناب مِسْمَة عِسَل العَيْروسِيَّة، وَمَن له يعْسَلُ، وَيُتَفَا فِي بَرِالسِّيخِ الْكَبِيرِ وَيَعْمَلُ بِوالْخِرُ الْخِرْ وَالِبُ بَلْبِحُ لِلنَّاسُ الْجَهَعُ عِندَ المُوَاطِن الَّبِي نَصُلُّ وَتَعَظَّلْ وَيَسْفُ ذُ فِيهَا بَعْضُ لِلا سُلْحَة وَهُوالاً حُ الصِّدُفُ وَالْدِي لا يَتَعَطَّلُ عِيْ سِعَةٍ وَلا مَضِيقٍ وَلا مَضِيقٍ وَلا مَضِيقٍ وَلا مَضِيقٍ وَلا رخاير ولا بخير ولا ريخ شيرين و فق ي بَنْعَنُ لَ الرَّمْ فِي إِلَى الْمِرْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ لا عند فقد نكاذ نكور الكراسيف و كليمن النَّاسِ مَن لا بسلاحَ له بفتًا تِلُونَ وَلِولَبْ بِنسَبُونَ وَكُلَّ مَن مَعَدُ سِلاحٌ لا بستغنى عزالسبف وصَاجِبُ السبف

تالت الهندي وبرالسبول المخت المخت المخت المناب مزالسنوون وأمّا البي ليست بعنو ولا لحدد تمو فاستهاري الصَّا فِلَهُ عَبِرُ مُحْدُنَّةٍ وَهِيَ المُنْوَبِطُ فَي مِنْ لِلْبُوفِ إِلَى السَّوْفِ إِلَى السَّوفِ إِلَى تطبع بالبر من الحكر بد البينكما بي قالتَ زُند بي فيفال ع عَبْرُسُولَدٍ وهِ السُبُونُ إلِيَ حَلِي بِعِمَا البِمَا إِنَهُ فَ عَالَمًا ﴾ البَهَ إبنه بخوه و قا جَوْهَ وُهُ مَعْرَجٌ مَنْسَاوِى العُعْ لَهِ إِلَى ليس بعمل العند أكبرس بعض أيبفر الحوهر أحسن . الأرَّضِ لِخصنو اللارَّضِ فَبِلَ الطوح فَرَبِ بن بَيَاكُونِهِ ﴿ كَا . كَانَ بِيضُ شَيِيدٌ بِالدُودِ بِناوابِعَفِهُ بَعْضًا شِيبًا الْمَا الْمِيبِ اللهُ وَدِ بِناوابِعَفِهُ بَعْضًا شِيبًا الْمَا بالبضة ومنع الغريض للأسف المخروط الماس ا المنه تع السبان تربيعًا عروطًا الحطرَفِ السبكان عربيعًا عروطًا الحطرَفِ السبكان ع وأك العنون ما يكون من علامًا ب العنوا الني طبعت في أبحا يعيلية تعبّنين فالسّبالات سنبالي الم وتغبث السنبك ين احترطر فبنو أوسع اوجهني مجرج منستا وسنبز وكسطنه أضين ومنعس انع الناح شطب وبنف المختور و توالذى تنطبها بدايك إن وع ننطب بزوا با مربع نا النظب

سَيْفَا فِي سَبِيهِ وَلَمَ اللهُ بِو شَاجِ الكَرَامَة بَقُمر العَبَامَة • وَمَنْ سَلَ سُعِا فِي سَبِيلِ اللهِ بَابِعَهُ اللهُ بَوْمَ الْقِبَامَةِ وَتَحَكُمُ سَآبِرُ الْأَبِم فِيهَا وَفَارُفُعُ النَّافِ من كالصنف العبين بنهاه وكبيس العبين من السُبُون سِيفًا وَلِحِدً إِنهَا بُذَ هُنُ مِنْ عِنفِها إِلَا لِكُرُم حَمَّا بُنَالُ فَنَ سُرِعَتِينَ وَحَقَ مُصَّرُ بِرَادُ بِدِالْحَرُمِ وَحَقَ مُصَّرُ بِرَادُ بِدِالْحَرُمِ وَ فإنسا كحفننه خواص الكرم فعوعبين في أي دُه مر طبع والمخذ دُنب ما كارنع دُمن لَعِنْ وَعَوْضِكُ ا يِدُ الْمُعْنَى أَعْنَى مَا عُدِم بِن حَقَ اصِ الْعِنْقِ فَلِدُ اللَّهُ مِنْ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنِي بنضيد أسيد أعنى نحد نشع وان كان قدطبع قبل زمان عَادٍ • أَلا نَ رَبِ أَنَ الشِّيوُ فَ إِنْمَا يُنظِّرُ الْ جَوَاهِرِهَا وَفِيرَدَ إِنَّهَا وَفَدُ ويد هَا فَالْجَدَبِ بِذُكْ بَيْزِيدٌ جَوْعَرُهُ \* ورفد ندع و وفواشد و معالم المنافع المنافع المنافع المناكة المن سِنَ أَنْ تَعْدَلَ فِيهِ فِلا مُ الزَّمَانِ وَالْعَبْبِوْ بَنْفَيْدُ مِنْ الْرَّمَانِ وَالْعَبْبِوْ بَنْفَيْدُ مِنْ ثكانة أنسام على حواجر معذا الإسم، فأولم وأجود ها البمايي نثر أنب والقالعي ف نتر

فجد على سبيف تمناك رجل أوجهات عاملة وفق عن وعبب يسها الحيالي وهوسك من ذقل المخضع والحراران بيسعاً بالصبان تُغبُ نستها السّيساك بابس لذاجبي آخمر وكا بضاف هذا الفن إلا في البها بية العنني العَبُورِيَّةِ وَمَا بَنْ َ إَانَ بَضُرِيهُ لِهِ الْوَقِبَ الْبَادِدِ من الزّمز والغزوف في النيوف تكون بن الدّواء الذي يُطْرَحُ عَلَى الْحَدِ بِدِ فِي وَفِنِ الطِّبِعِ لَا يُخْتَاطُ اللَّهِ عِلَى الْحَالِمُ اللَّهِ عِلَى الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ . بالمحديد عَلَى الدُسْنُوا فِينْ العَصْمُ العِرف لِبنًا لا فرند ها فاذا و فع بيالشفي فضرب يه سخلي ومنها ما دخل عليه الماء فصاد سُبِيعًا بالعِرْف كر فرند له والعُرُوف كانضرُ السَّنِعَ لَلْمَا كَانَ عَلَىٰ لِمُنَا كَانَ عَلَىٰ لِمُنَا كَانَ عَلَىٰ لِمُنْ فَا يِنَهُ لَا بَسْرَبُ المَا وَلا يَفَطَعُ سَبُعُهُ إِبدًا والعروف للخفية الحي البي كان إلى كربد والماسات ماصغرمنها مفذاد سبعين المعنى في والكينز فع عرف الله عِرْ ذِلُومًا سِ كُونُ فَقُ فَ المَضَرَبِ إِلَى لَقَامِ بِقَدْدِ

وتعفون عبا الشطن أنساروية في وجوا ومنها ذو المات شطب واجدة بي الوسط وتنسن بى السَّفِوَ بَيْنِ واكثر مَا بِكُونُ منها عرض لان أَصَابِعَ بَا تَمْ وَاقَلِ مَا بَكُونُ مَهُ الصّبعين ونصف و على النورية اكتربن كطلن ﴿ لَا يُوجَدُ إِنِّهَا أَوْرَطُلُبُنَ عُبُوْ زُبُعٍ وَعَاذِهِ الْحَفَافِ العَبُورب نَكُونُ سَوَادِجٌ لا شَطِبَ فِهَا مُخْتَلِفَةً بـ الطول ما ببن الثلاثة اشبار وادبع اصابع الحالان بعة اشبار فامّا العِرَاض فيصونُ طَي لَهَا ملات اشباد ونصف وبطون اوزانها ما ببزالطلين و نصف الحالثلاثة الطارل غبردُيع والتي فهائلاته غبريع مُضطرية الغُدُودِ شبدبدة الإلتوا ولا تكادُ نَسُلُمُ البِهَا بِبِينَ مِنَ الْعُدُونِ المُعنَوْحِةِ وَقَدْ تعضع على لعرون التها بنيل وبكنت عليها الاسها التخفأ فكل كنابة نضاف بيبين اسفل ت السكالان باكترين اذبع اصابع مصمه بالغرب فعوعن كنبروان كانخط دف العفلظ فهوعلى وب

وان

البتابية واكثرتع والمخرولها فوجعه) نَفِيَّة بِنَ لَعْدُونِ الْمُعْدِينِ الْمُعْ شيبية إنجوهراليما ليماليما ليدان جوهراليما ليماليما ليماليما ليماليما ليماليما ليماليما ليماليما ليماليما بمنرب الحالسواد ومكاسر ها تض الح غالما السَّوَادِ وَ. تَعْنَعُ مِنَ لَولَدُهُ مَا جَاءً مِن خُراسًا نَ عَلَى اللَّهِ السَّوَادِ وَ. تَعْنَعُ مِنْ لَولَدُهُ مَا جَاءً مِن خُراسًا نَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اجناش تدخل 12 المتلعى والبهكابي فاذارابن بكر منهاسيعًا في قد العَلْمِي العُلْمِي العُلْمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمِي المُ مُنداخِلُ الْعِيرَة بعضُهُ مِن بعضِ بضربُ الجِلِ "غَا • السواد مختلف البنيند من اولوالج الحيوس من الله المادية الما المادية فرندصغار وسوضع كبار وحدا لموضع الني "منرك دالصبا قلة بالاستغى وهوعلى قدر شبرين على في التَسَارِن فرندصغا د مبن شببه بالبَسْبُلُم فاعلم على إلى اند بولا فأحَلّ منه الفطعه لا حوهر فها وتبين لا فاربها المصفلة منزل الرصاب ونبين العظعة لاجوهر بنها ونبيز لانا دُالمضَّا لَهُ فِيهَا حَفِيٌّ وَنَدَى لِلْمُ لِللَّهُ مِنْهَا حَفِيٌّ وَنَدَى لِلْمُ لِلَّهُ الذي وصفت لك ع صد دالكتاب في البناية سنبيهًا بالذود الذي نتاوا بعضه بعضًا و في لمولدة

المستعبن المهد لا يضرُّ بالسَّبْفِ شَى وَمَرْ لِيمَا لِبَيْنِ الموضولة السَّيَلان ومنها الموضولة الصلاد والما بكون دُ لك كاكرت بن فري وتطبع بالمَرْسُنُوفُ بكونُ فِهَا شُطِبُ دِقَاقَ كُبْنَاقُ ومًا فيد شطبك والجدف وسوا حرج طوله الديعة النبار واكترواقل وعرضها ادبغ اصابع وافل واكثر ولسرَ جَدِيدُ هَا بَمَا بِي بل سُكنِهَا بِي وسنرتد ببى واكترها مسنوبة الغدود عرض اعالها وَاسْعَلْهَا واحدُ ولا بكادُ بكون مُنانى فيد الأثنة الطالِ القلعيّة ليسريكون في العلعيد ما بكون عرضها اربع اصابع ولاللانة تَا مَّذَ" الا معمول وطولها ما بين الأربعة الأشا إلى المنسبة وَقُدُودُ هَامستَى بَنْ اعَالِهَا وأَسَافِلها واحدة وادق منسيلان البهابيد ومكاسرها ومديئ سرالبنابنة كالغصة البيضاء والمالمغنول عَ اللَّهُ فَتَا فَي عَلَى عَل انه لا بلكون منها مُنسطب و في اصغر و فرند إمن

اليان

وَبُوا فرندهُ بعد الطرح عبرمنع الله مواجئ عن لبس ا كُلِه و رُبها و جد على فنداد اصبعين بن سَيَلًا نَا بَهَا طَابِعُ نُرْبَعُ فيب اسم صايعيه واجود قا ما وجدعلبه فدانحني واردا معذا الصنعة سزلائيون ساوجد بزنع عرويضًا لبس بطايعيه لمعاخب للتسويك اقطعُ صداالصنعة الذي يُستمى لني وجزندُ عَلِهُ السيون دقاق صفر حنية اكترعرضها م ثلاث اصابع بشبه مديد ها بالمانية الا انه كا يخاوا فرنك من الدّ قة والفزّال وارضهُ فندل المجالاً حمداً وفرنده صغاد صفر وقدو دُ هَا نَسْبَهُ فَذُودُ البِها بنِهَ السوا دِج وَفِيهَا مًا طبيع بعارت عليها تما بيل مذهبة البيعز ية سُنيوب فِفسَال اعرض مَا تَكُونُ منه ثَلاثَةً اصابع واطولها ثلاثة اشبار وادبع اصابع نرجة كلها وسَيالاً ناتها دِفاق اعالبها ادق قليل في بِ نَعْبَ سَبَالا نَا بَهَا تُعْبَينِ إِلَيْسَالَ وَوُسُهَا الْعَالَ

برونة حرا نضرب إلى السواد ولاشفار الكولاة عبد مرالبه عليها خسونة ومها البَمَ إِنْهُ والْفُلْعِيدُ عَلَى إلى الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِد وَ الْعِند بِن يَحْن جِمَا هَا الْحَرُ يُضِر فِرا إِلَى كيد. السواد والزين الذئ بخرخ من نخذ مكاولها وسَخُ قليلٌ واللوَلدَة بخرج جماً هَا ومكاسِها مثل الرّماد والزين الذي عرج من نخب مدّاوسها اسود البيالمانية وصنعبن الكِبَادُوالصغادُ فَأَمَّا الكِبَادُ فطي لَهَا البعنة . اشبار وعرضها ما بين ادبع اصابع مضي منه الى اللانة اصابع ظوًا هِ وُالْجُوا عرس عُيرطرح جِبًا وُ المنؤب حَسَنَهُ الرَّوْسُ سَبَالًا نَا نَهَا تَسْتَهُ الرَّوْسُ سَبَالًا نَا نَهَا تَسْتَبُهُ سبالاناب العلعبة واوزانها ثلاثة ارطال الحالثلاثة ونصف والصغاد منها لطاف الغين طوا هزا كوا موت حدث حدد الما والفرند منه مقداد واحدونصف من فرند الغلعي وَأَكْثُرُ مِن فرند البهابي فليلا

صْدُ ورِهَا أَهِلَةً بِذَهِبِ يَخْسَقُ فَرِ وَلَعُضَا ابْكُونُ فِيبِ مسماد من عبر أوبنته فاجدة بسنه العاسكن مِمَا إِلَى لِسَطِيدَ لَا يَحْنَى إِيهِ الْحِنْ وَالنَّطِيدُ وَالنَّاطِيدُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِيلُولُ النَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ وَالنَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ الْمُلْعُلِيلُ اللَّالْفُلْعُ اللَّالْعُلِيلُولُ النَّالِقُ النَّالِقُ الْعُلْمُ اللَّالِقُ الْعُلْمُ اللَّالِقُ الْمُلْعُلِقُ اللَّالْعُلِيلُولُ النَّالِقُ النَّالِقُ الْعُلْمُ اللَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِقُ الْعُلْمُ اللَّلْعُلِيلُولُ اللَّالِقُ الْعُلْمُ اللَّالِقُ الْعُلْمُ الللَّالِقُ الْعُلْمُ اللَّالْعُلْم عرطرون الذباب بثلاث أصابع وأفال ما يظهر لي فِي عَذَا الْمُوضِعِ فِرنَدُ وهِ لَخْرَطُ رُوْسًا مِنَ لِبِمَانِيَ فَ السُّلَةُ اللَّالَةِ عَلَيْنَالِ الفَّرِجَةِ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّلَا الْمُعْرَجِبَةِ اللَّالَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اصْغَرُوسَبًا وَأَجُلُا وَاعْرَبَ صِفَةً وَأُوَّلُ السَّبِفِ وَأُخِرُهُ مُسْنَولِبُن مَحْرُوطٍ ولبسَ فيها بمنال ولاصلبن حوستبالأنا ثها نستبد سيكلانا ين البتابية وكذلك الغَرَجْبِيَّهُ الْآنَ سَبَلَانَ الغَرَجِ لِوْفَرُومَعَا بِبِهَا سَوَاء المن لدة بعلام فرند ه صفاد بعن بد صغايه عفته واجت إلى حنب الأخرى يسبئه الغلعى وَحَدِيدُ هَا اسوَ دُ أَعْرَضُ ما بكونُ احبَعِينَ ونصف وكا بظهر إلاً بعد الطنع فان ظهر مندشئ مز قبل مابن حَدِ بدًا مُظلًا بعَنْ يناوا يعنقًا علا مان أنْ تُقبَ سَبَلا نَا يُهُ دِقَافَ الْحُونَ لَهُ الْبُصْرِيَّ ﴾ بظه رُحَد بدُ هَا قبل الطرح مُعَقِّدً ابِعُقَادِ تَسْبُهُ

تعنال العلما رؤسها إلحالندو برملبسة الاطران و قر ند انعانشية التي في القلعبية يكلها مستنوية ومنها مايكون فو ندانها سيكي كُلُ نَمَا كَان في مِنْ مَنْ عَرْمِ مَنْ عَرِومِ عِنْ مِنْ عِير مِنْ عِنْدِ مِنْ عِنْدُ عِنْ مِنْ عِنْدُ مِنْ عِنْدُ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْدُ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْدُ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْدُ مِنْ عِنْ م فذالك أولد والبيض الكوبي افظع مزالفات ومنعا ما بكون أو وشا حين على الحدّ و فع اصبي البون على الكرّاه وافظعها وعالم نه الفادسى انداطول من الكونى وَاكْنُوسَبُلُانًا باصبعين و هول غرض حو هزا من الكودى وليس بطهرين فدنده بعدالطرح الانتيام خفئ وعى أَزَنُ ( يُعَدِيدِ نَصَرِبُ الى البيّاصِ وَالخَصَى وَ والعابد تَينُ السَّا فِلْهَا الْعَالَ مِن دُوُّسِهَا الغرلجية عِرَاضُ الاسًا فِلِ دِ قَافَ لِرُوسُ بِ قَدِ البَهَا بِي العَبَينِ بِسُطِهُ وَ الحِدُ وَعُولِظِهُ" في المنظمة كالنصرالظا هر وحوهد فعا بنتية منياب الطبرى وَنَوْكِيبُ حَلِقَ للدِرع أبيعن الوَسَيْ المَوْ الأرضِ فَبِلَ الطَّرْجَ وَيَعْدُهُ إِلَى

سَطُوحُنًا وَيَخْتُهَا فَلَم بِكِن فِيهَا مُوجِنعٌ ذَاجِلٌ وَمَوجَعٌ خارج ولاموضة الخن بن موضع و غلطت اشعادها ماخلا نفسُل كُدِيدِ فانه ببنع ان بكون رفيق اكب فَدُّدَ سَعَوْرُ مِن كُلُحِ الْبِ فَعَانَهُ اقطع السُبوب للحرابة فاما افظعها لِلبَياب واللجم فارفقا بنفارًا ولبس ذَلِك بمحمني إ اذ نَعْرَضً الرفَدْ بِي السَّعْنِ وَفَانِهَا اذالغيت الضربة الصلبه إنْ ثَنَتْ وَاعْتَدَالَ السُّغَى عون على الغطع وذ لك انه إذ الشند سَعْبَه إنشنز عندالصرب وان لان بخالس والمضوب البيؤب على فدر بشير من لذكر اب وزعم بعض لنابل أن الشيوف عندخر وجفا من طبعها وبعده ارواح الارواح الرابجة واعراف فاجود هاماكان رابحة دُمن الدِفلاوالسوقل وراجعة السمن بالزعفوان والرَّدِئُ مَا كان رَاجِنه دَاجِهُ ابوالِ البغروداجة ا البسردة والضفارع والحتاة واللحم وسنوها سا كانت دَايِجننه كوابحة شجران لخفاة والد مر وزعموا ان للنبوب اصوانًا تشعكالاً بن ولمن

جَوْهُ وَالِمَنَا لِيَ حَوْهُ وَ مَا عَنْ بَنَيْتِ لِلْآخَاقَ أَيْبَ مِعَ سَوَادٍ وظُلِهِ تَنبَيَّنَهُ إِللَّهُ مِللَّهُ مَال الشَّم الضعَافَ مسَال تَطْعَرُ أَنَّا رَا لَمُنَا فِي فِيهَا يُخْتَبُلِفَةُ العَدُودِ بَيْنَ عرام ورقاب وفضار وطوال الدمشفي قَوَّاطِعُ اذاكانت على سفًا بنه الأولى وهطوال عديدما بشبئه حك بذالبيض الاانه مختلف الجوهروفدوي ادىعنة المبار وعرضاان بع اصابع واقل فلبلا وهيافظعُ سُل لحد تَهُ كُلها ل لصدية بعي -طوال مستنى بذاله حقى و تننذ بالاستوار وفن تَصِيبُ النارما هن يَعَضّا رهن وبعضّا روبيه والهندى بغرف باضطراب قيع والنؤا به وا تارالمبرد مَ شَعْرَتِهِ وَالرَّوبِهِ أَسْوَادِجُ مِعْطُرِبَةً دِفَاوْلُ موضع خارج وموضع دُاخِلُ ولبس بُطَعَرُ فالنارِعات فليله وكثبئ جوعنى وإعلنا الغواطع مزجهبع السبوف منعبرجه جوامرها بليك يايك فقضاد ها اذا جادت منونها واستون سُطَى خسكا

: يحفينه عند الرَّجلةِ بَلْ يُقَصِّنُ لِي عُنعِنهِ وينبخ إن بكون فيها بين الحمايل سيومن توالي المنطقة للكلابغائ عندالة كَفِ والمعَالِينُ أَلْبَنُ والذمُ لوسطالفادس ولا بْعَافِ السيفُ بهَا عند الركن وجي منتفله عند الزجلة : وَلْمَكُن قَامِمُ سَبْعَالً الحالن بيع ليلا بدودالفالم عند الضرب بي كَا فَكُونُ الأصابح تَلْتَعْ عليه وَنُونُ المسابير وبنبغ لنبكون التيف سُلسًا في غنيه في الهِ تَنَاءِ وَالصَّبِعِ فَأَمَّا مَا يَبِهِ فَإِنْ مَا يَبِهِ فَإِنَّا مِنْ اللَّهِ فَا مَا يَبِهِ فَإِنَّا مِنْ اللَّهِ فَا مَا يَبْعُلُوا لَا يَتُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل السيف وَاغْمَا دُهُ فِ الركف مع الحاجَة إلى جفظ العنا ن وَلاسِبال إلى تَضِيبِفِهِ فَإِذَا اددن ان نَسُلُ السبف لنعمل به فضع بدك ما ببن المفهض والردًا شعنها فوف الردّي على فيندك تم سك من وَدَاء بسَارِكَ وَبَدَكَ نستغنى عن الحفز الحفن يوعف وكذ لك تضع بدك على المعَالِينِ ايضًا وَإِذَا اردن ان تَغِيدُ عَعَلَىٰ بِسَارك حبنت كانت عند سَلِه وتَضَعُ طَرَقَ السبيف على رَابِلَ لِجَفِن على لحد ونجن حنى بَعْعَ ذُرُ بَا يُمْ عَلَى رَابِلِ بِعِنْ ثُمْ تَقْدِينُ لُولًا حن تُدُخِلُهُ وفيه حيلة تستمل في الجغز لطيفة جد

عُ عندوقة السل وَبُريغُ فَأنِينُهَا مَقْ نَرُ اضحًا بها وغن وعَاق بَر بِغَنَّ اطْعَنُ واصحًا بها واند لافها وُ قَيْ عُحْدُ إِلَا الْعَارِسُ كَا الْعَارِبُ الْعَارِسُ كَا الْعَارِسُ كَا الْعَارِسُ كَا الْعَارِسُ كَا الْعَارِبُ لَيْ الْعَارِبُ لَلْعَارِسُ كَالْحَارِسُ لَا الْعَارِسُ كَا الْعَارِسُ كَالْحَارِسُ لَا الْعَارِسُ لَا الْعَارِبُ لَلْعَارِسُ لَاللَّهُ اللَّهُ ال و تعويد بيوامكن والماجل يحتلج الجطول السيع وفيد الغضل الكنبر على قربه وجملة الامرليس بنبغ إن تُخذ من كالسلاح إلا الخفيف الذى بعوابه على الجبه والألم بنتعع برواما السف فانه لم بكن خفيفًا بنيرصًا حبيد على قدَّر قوب عليه تمرضرت بدالضرب البسير وهر كنعنه واسترخت كفنه على لفايم فاذاصارالى هنه الحالذلم أبن ل نعسك ضويته اويسفظ سبغه من بده والسبوف الصناف ذوا كذبن والصعدى وذوقعا والخسنر والي وهوحد ونضعت وغير ذلك وانفعهم عندى اللفار ماكان حاد الطبعة وقيفها على طبعه بصَلُ لِلطّعن بِدُولِلبّعُ وزُيّمًا عَمَلُ لِلسَّغِ فَ وَزُيّمًا عَمَلُ لِلسَّغِ البغ والطعن اضعاف ما بعمل بالفرب والبنوف تلبش الكالبو واكابل ولم يميئ صاحبه أن تزيى

معنية

وقرراً بن اكنزالناس بضرب بالسيف او بعل الم إلى بيدان في الأبن فيضرب فجند كالبته وعفله وأذنه ورجل نفسه فبقطعها فليسيد السلاح ما يحناج ان يحبذ ف صاحبة الاالتيف فإذا أددت ان تنع لم عمد السبعن فادسًا والضرب بو فاعمد الى قَصَبَةِ رَطِبَةِ بِلَكُونُ طَعِلَا الطول قامة الفارس اوقضينًا دَطبًا فانضمه في الارمن واوتن اسفله وبناعد عنه واجعله على تمينك وَأَجْر فَرُسَكُ مِلاَفُرُوجِهِ كالجرى لرمى النشاب فاذ اخاذ بنه ودنون منه استلات سيعاكه ب جعيد بخطئ حسنة وتعن بع كَمَا عُا أَي منع منع من العَهنيب شُورًا ولبكن تغيار والسل معًا بإشادة وكتافة تغعل ذلك مرادًا وتعضومن لغضيب بالضرب في كلطان مِفْنَدُ ادَ رِشبِرٍ حَنَى بَصِير الى مفدادِ ذِداعِ من ذُواجِ تَدُبنَ ذكك حنى تَنْفَعَهُ وبصبر عَادَ نَكَ وَتَجَعَنَ عليهِ فَإِذَا خففت في ذَلِك نَصَبْنَ خَمْسَ نُسَنًّا بَارِتُ عَلَى مَبِينًا واوتفاق من نصبها بين كل نشا بية و نسنا بية عشي أذ دُع وأجريت

بنبغ إن تعظع جَانب الْحِفْرُ مِن فُوق في السه ليكون الجانب سرالا الرمن فى ف بنغف عن الاسغل باصبعين حقة اذاجردت السيف عن الاغتاد في الانتصان سفط على لفاضيل فلي يخط وي الاغارط والغاب ذكك ان يَاخُذُ السيفَ بيدِ البَهْنِي عَلَى خُدِ المُخْفِرُ وَكَذَلِ الْجُعْنَ بالبُّرَى ثم بعلبُ السِيعَ عَلَى زنيهِ وكذ لك الجفز فبنعُنُ ا بيد الجيري وباخذ السيف بن وسطيه وكذلك الجنن فبنجيان وببد برالسبف من خلف ظهرت وبغلاني فخنف جسسًا من الجانبين وباخذ السيف بغيد وبغث عَلَى السِمِهِ وخلف فَعَنَاهُ كُلُ ذَلِكَ الوكور وتحت بلته جَسِيعًا وبنف رَعَ من ذلك وُجُئ لَبْنَ عَلَى معن الجنسلة في الجنن فاما بغيرها فلا ومزالنا بن مزيكن حدّ التبع ليعمل سالمك واناا سنعبد ذلك جدًا وادا ان لوعمل خنبة كان اذبن له واعلى ان السبف "ختاج صاحبه ان بتعاهد الضب بالصقالجان فانه الخيذ في ويُليز المفاصل ويتفقد السبق وبيشرخ معاطِعة ويجودُ نوفيقة ان بصيبَ بك نه اود النه وفد

وعلى سَارِكَ وعَلَى كُلِ جَهُمْ بِاللَّالِينِ النَّاسِ وَلَسِينَ الْعَمَالُ بِالسِيفِ فَادِسًا وداجِلًا ولا حَلَى ولا حَلَى السِيفِ فَادِسًا وداجِلًا ولا حَ ولا بنبيل بعمل بعري وغيرع الا بنزيرك ضرّون والبزائر ضرُوب نفيل ليكل فين منها ان تلفنا بوفنًا مِن للسِّكَ منها المسُولُون منها المستطيل المستديز الاعلى المخصرالوشط ومنها المنبث المنجن المنعن المنالخ الخارج ففداالن لا لا يُلْفًا بدال في في طُعِن شِبَ الرُّمْ في كعبندوض لا حَاجِنَهُ وبصَاحِ للنَّابِ وَالْجَابَ وَالْجَابُ وَالسَّبِعِ. والمنتظيل بلغا بدالنا شيد لان ماسه بسند داس الفادس و نظو بله . بن فبيه و بنظر بايد مدك عبيبه من التخصير ولا يكينف السذوالم بلغنا بدالزنج والنشاب والمغلث ولا بلفا بوجان والمنتوع المبسوط الاطراف الذى فيه تغييب قليلا بُلْفًا بِهِ كُلُ الْأَسْلِمُ فَ جَسِيعًا وبِينُو كَا عِلَ لَى فَى وَعِفْلُ لِ حَيَا بِلَ الْبِرَاسِ كُلْهَا لِلْعَرْسَانِ فَا لَعَادِثُ ذَا تَعَدُّ بِيدٍ. عَا رَبْعَةِ بُسُطُ مِع بِلِهِ وَكَعَنْهُ غَا بِنِضَةً عَلَى لِسَّيْرًا لِذِي فَحِرُف

فرتسك ونفحت النشابات اسعنال بالديش عكي فعالر واجد بيسرعة بنطلقة لائزيد نسنابة عاليز بِ الْعَطِع تَعَعِلَ ذَ لِكَ بسيعِ وَفَيْوَ الشَّعْنَ وَتُدَّبُّنَهُ الْعُطَع تَعْعِلَ ذَلِكَ بسيعِ وفيوالشَّعْنَ وَتُدَّبِّنَهُ ا حنى خند فله فارسًا فإدّ احد فت ذلك و قطعتها يجعم وكذفٍ نَصَبَّتَ خمستةٍ أَخَرْ عَلَى بِسَارِلَ مُخَالِنَةُ لِنَصْب الذى البين تم تجرى فرسك و شط العرب ع وتنتخ يمنه وشالا حتى تغطعها كالما وللاحببت ان بزبد على لعشق شباً فعلت واذا قصدت العَهَال السَّبِعِن في إلى المبادين وَالحروب فطيرون رجلبك في الركاب حتى لا بظهر سن أصًا بعك من عبد الركاب سي واذاضر . ش فأفنل دندك واحدر على نفسك ودابنك ولبكن ضرُّ يَكُ تَعَيّا وسَرَّا الاماكان قبالة واحذر جينيُّذِ على رجلبك وذراع دَابتك وراسه وأدَرْ رمز اللا دُادَابِ مَاكَان سَوَادِجًا فَانْهَا عُنْ عَلَى على الهنوس فاذاحد قن ذلك وصاددلك لك طبعًا وعًا دُةٌ فَنَعَاطًا ان نَضِرِتُ قَدًّا مُ اللِّبُ وَخُلْفًا الجُبْلِ

سًا بغط وَجمه فأذ اكثرت علبك السهام فلا تتوقاها بالحراد وحهد بل بددنتك فان ذلك هلاك ولكن نوس بدنك بشرسك واحسرز وخفك بالرقفان وانظر لأنخول الدنقة ببن تطول وسرتابانبك منعذوك وسبع إنخذد ان بُصِيتِ النُّرْسَ وجُهاك عندَضَ مَعْ بُصِيبُ وبعم الجنسة النثرس للنفذا الحلفون وجموع الرجال وكن البهام والجارة ونجناح والحكثرالمزابر جينيد وتع العبل التيف والمدرران والدي والنقاب فان النزو نستعل ذُ لِكَ فَا مُنَا مَعُ الْمِنْ بِحُ وَاللَّفَ آرُ لِلْعُنْ سَانَ لَا أَرَاهُ انًا اقولُ انه مشعلة الصاحب الذيح في المطاودة والمتاردة والجندلذبيك معبضا صلبان احنى أن نوس بوعند حمال النوس والجند للحكا بالدبع كأن وحما بل صلك و ببعته و ونعفان والحكن وتبدين فيها وندجله في المنبع بغداد طوال الحما بل اذا نف لدنه فا دخل الذراع في افيه

النزير لركي لنشاب باب كغينس الغارس التنويش مزالسب بوسط النزيرفان كان من النوابس الني تنشب بيسوا ليثيوف تلفا زيخرفه وينتزس فالذبح إذا حسست السنان على النرس وَدَّنْنَهُ واحرجنه عن يَدَبِّل لالقاه بصدرك فبفيزعك وأخدران تعلن السنان من لنزاس فبعلق بك وتكفيًا الجاب بوسط النزس تم الوى النوس منه فيسن خَارِجًا عَن مُحَا ذَاةِ حَبِيبًا لَيُزِلُ الْحَرَعُزَ الترس فلأ بستند وفعنه على لنزير وكذلك بن المرزاف وتلفاً العود بوسط الترس واحذد الحرف لا يكسن و نسر من لسهام باطراف النزس لِبُلا بنف ذَي خَفِك او ذ داعك وابق النوس ليزل عنه وسبعل نكون نظول من جَابِ النَّ يما لِي العدُوه وَبنبعي ان بكون مقداد نزس لفا رس ما بغط دَاسَ فربوص سرجب فاتما الراجل فانه بحناج ان يكون بفذار ترسيد

خفّ منها وكذلك سَا برالسلاح واذاكان معك د دفة فاددن ان تعبل برمح وتسنوخ من لمدرقة او تبارد فاطرح حبابل الدوقة في قابم سيعك ان كان وتبيناً أوفى ساعد كالابسر اونغمل له بغلاقًا تعلقة 2 منطقتاك ا ا بحا بدالا بسروادا اردندان تلقا بالسبف فلاتلفنا الاعلى حدّمًا بكونُ من الدواب واكبنه المناه واشك نفسًا وهوالغوي مزالدواب وها الغرابي منها بصلخ لصاجب السيف وادا لغنن مالسبف فادسًا فاطرح كل من تفاتلك على بنبك ابدًا في كُلْ كَا لَهُ لا بِسَمَا الدَّا فِي فَإِنِ اسْتَقَالَكُ بنونك بر مح فنز ش صددك بدر قبتاك و ضع التَبْعَدُ عَلِي مِعْ وَفِهُ قُرساكُ مَعْنُوضًا بِهِ حَنِي الْ اذاذنا الرابخ منك نففته الى فوق و دخلن تخند وصدرت وان لنبك مصلتًا فاخنلان نصبر خلف وارد النبت صاجد سلاح فلانضربه على كبيد ولجز اطلب الأطراف والعجة فإن له

من جاب المنبض الأخبر دوّ فع المرفق في وشطالدرنة على قد رطول الرجل وبقس الناس من بتعنى به بشن سيرين الحكن العنون ساعيه وبغولون أنه لازم وس النا برين لا بنتلذ بولا بنشذة بل بدخله في ساعده وذراعه وبلوبع ومنالنا سنبطوحه بِ عَنعت وطرحًا ويجعل له بن الحكابل مغبضًا بدخل كغه ببه عند طر ف السبرين و بحولهن ج: ﴿ بَدِ الْيُ بَدُ فَاضَى بِهِ بَمِنْ بِهِ بَمِنْ بِهِ بَمِنْ الْمَا بِلَ لما الإطوالا قليلا و النوس الكافرد بلبن النائلة بذراً وبجيرُ مثل اللحم بعمل بندالسلاح والحشب الخراساني الطانبن حَيدُ و النواسُ الحنبُ الله الناب والرماح ونؤس لكلونافخ الردانجانة والعندوض الخشب ونوس وي الحديد نافع عندنا بصحة الناد وعند كل الحج = وفيه تُعَيِّلُ قلبلُ واجْوَدُ النَّرَاسِ كَلْهَا مَلَ

من اصًا بع كَفِهِ الابسر وَيَطْرَحُ السِّبِفَ عَلَى سَاعِيهِ • وَلَسُن أَدَا أَن بَكُونَ السَّبِع اللَّهِ فِي السَّبِع اللَّهِ فِي عَلِيهِ مِ إِلَا لَوَ اطِنَ إِلَى وقت الْحَاجَةِ إِلَيهِ ويَكُونُ سَلِسًا جَدًا وهو الصواب وهو الذي عمل ان شاراس نعاب باب الرَّجلة و كيف تَعَلَمُ البَّقَافَةُ بنبعي لِكَ انْ تَانُوْمِن بَوْمِيكُ ما بحجارة والمتدرق تنكذرونه تم نزما بالغضب شبيها بالمؤادين فاذاحذقنه وضعنه واخذت خَتْبَةً فِي عَرْضِ اللَّهِ فَنَوَ قَبِنَ حَتَى يُحْدُودُ لِكُ نم ناخد قضيبًا قدر ذراع فنزمًا بو بنيه المزراف فأذا حبذفت بدإلنست اخذالهام بالني بُوسًا بهاعِن الغنى الليب من عابد بعيدة وكا نضول لها فاذا بالغت ذلك من الاحتراس نفند بَلَغْنَ عَا بِنَهُ واذا صِرْتَ إِلَى حَبِ اللِعَاءِ رَاحِلاً قلا بنعدم مناك اكث و كا بخوان بين نظرك المهدُوك عايل فان الذي الجيدُ احدُ عن عَدُوهِ الْحَنْرُ سَالًا مَنْ مِنْ عَبِي الْإِنْرَا إِنَهُ إِذَا

بمكن فالدّ ابذ وفاذ اكان دادعًا فاضهالي. العابق فان الدرع يلصون لعابق وبمنك وَزَبَا فَظُع السِيعَةُ لِي ذَلِكَ المُوضِع واعْلَ ان افزا الضرب ما كان قدمًا و انقذا لطع ال با كان قلمًا و دُبُرًا فَا مَا عَرْضًا فَلا قَعْ لَهُ وافطع الفهد يكلوني اذاجر ذن بدك البك مع الضربة وانعذ المع إدّاد ددت بدك إلى خالف وتعجن وتعهد بالضرب الضية وهوالنكك الإعلى من السيف ولا توفع بدك في الفرب في ا المتأرالشديع ليئلا تصينك الجحان موالنتاب والمكن الطعن بالشبع عند ذخول عدوك : ﴿ عَلِباً وقد حَسَلَتِ الغرسَانُ مَسْلُو لَذُ وَقِبَ اللَّغَاءِ لي والمن كالمن من حَمَل لسنف على المعالية الابسرَ على تبيبته بكفيه الابسرُ ومنعم من علعنه ' في ذِرَاعِهِ الا يُمْنُ بِذُوا بَهِ ومِنْهُ مِثَنَ جَعَلُهُ نِي مخند مجند به ومنهر من جعكه في الغنام حكفة لبين من بصنة و ما اشبها بذخلها بي الوسطا

البسنوا وأحدد ركبهاعلى قدمها حنى لوسفط جيرًا لل كيت لريب ابهام التكرم والق مردرك على نزسك وليكن مابين معبين كنابين وكتينك الابسر عظمًا واحدُ اوابعث رجلك البئني ما ا نبعتن إلى وَدَايِكَ وَاثبت اصابعهَا بِدَ الارضِ وَلا تَنْكِيلُ الأَرْضَ بِنَ بَظِهَا واعتبد يد موقف على اطران قد ميك كلانها ولبكن ؟ مى قع قد ميك على الارض على بقد ارخطِ وَاحدٍ بِي فان ما لب اليمنا على لبسرًا او إلى الجاب الايمن فانه اوْلَى لَهَا وَكُنُ كَالْقَدَحَ مَا بَيْنَ كَعِكَ البسري إلى قَدُمِكَ البَيْنِ فِي الْإِنْ مُنِدَادِ وَلِيكِنْ مَا بِينَ صَدْرِكَ إِلَى عِندِ كَ البُسِرَي فِنذُ الرَّالِ شِبرُ وانزل دا ساكرا لى كانول الا بن و أن والدين و الما الله بن و الما الله بن الله الله بن الله ب أخب ان تلزم القابم القفا وتلفى لتسبف على الطعرفانه اذاكان كذلك ظفراليزفن للسهر والجر وغيب وإباك وكثا الضرب في عبر وقبت واعمل نعسك فيه بنها لأشك في تجاحِه وإباكوالضرب

حال بينك وبين عندول حابل برامايانيه من سهم و جيرنبل اذببلغ فيزول عنه قب لم وبُعَاك الذي خلفة لأن الاسر بابنيه في ان رمن بعند ارد فزيب فاذا صون إلى حب الطعن والضرب فاقبض على قابم سنعك ولدك للقائم تدر تبضيك فاندا ثبت لد ولا تعلى التيابة على لغًا شبة فإنها ابضًا جُعِلَتْ وِفَا بِنُ للكِفِ فَهَا عَلَاسِهَا فِعُوضًا بِعُ وَلَا نُدُّ خِلِنَ ذُوابِ فَ القايم من كفِك إلا في الوسطا والني تلها والحنف وسُلَّة فبضنك على قابم السبب ومغبض الترس لا تنطب ابعامك البين ك باطن النوس فانه الم جود وَهَنْ ابها مُلَا كُولًا لمنا بمن النوس ما افيل جَ إِنَّ عَلِيلًا مِنْ إِلَي الْمِنْ الْمِينَا مِ إِلَّا مِنْ فَا الْمِنْ وَالْمِينَا مِ إِلَّا مِنْ فَا الْمُعْ وَالْمِينَا مِ إِلَّا مِنْ فَا الْمُعْ وَالْمِينَا مِ إِلَّا مِنْ فَا الْمُعْورِ فَا الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ فَا الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ فَا الْمُعْرِقِ وَالْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ فَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمِعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ والْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِي وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِق لمر المن منته منتصرفة الأن استعقام وفعها على المنيه بفهن السّاعدين والكه والحكم وفادة النوس واذاوافيت دُجُلًا تُعْبَمْ رِجُلَكَ

عند اختلاط الرّجاب إلا أن ترى غبر ذكك فالشاهِدُ بَرَا مَا لا يُرَا الغايثُ وَكُن عِندُ شَدَايد ما للا بنور ا دوع بن تعليد وَأَنْعَفُ بن هِوْ وَأَنْعَالُهُ وَأَنْعَالُهُ مِنْ وَأَنْسُدُ احينواسًا من سُلِعِفَا فِ وَعِندَ فَرْصَبْناك أَخْطُفُ منى بَارِخُطُوفٍ واعْلَمُ انْ الْاَسْرَكُلُهُ مِسْمِ عَزُوجِلْ وَإِياكُ وَالَّا سَعْفَافَ مَعَ النَّوْكُلِّ مَنْ الْعَكَ فَ المرجال وان كانوا أصل جَفيل فكمن عالم قد قتاله المختفافة وفليكن ضرَّ بك كُلُّهُ وكفاك دَاجُلُ النّرس واعلم انكستى في التعيدُ لم يخرج كفك البين من الترس و كبف بكون درك وشفك الأبسران عليه منعابل ومنو إلى عَدُولَ ا قربُ وكنين مَا تبلغ . نميناك بنيارة في الضني إلى مفصل الكنا وكن اعظم عاكان الارعليك بنده اشدما تكون تخاليلا بالنزس عَلَى عَدُوكَ فَلَا بِذَ صَنَى بِكَ الدَّوْعُ والغَرَ والى أن نظن انكاذ الدُنيت التُوسَ بكرنك روق من الموضع الذي تخبا ف عليه من بسلاج العدوكان

من في والترس ما استطعن فإن بيه ضياع و لافع بيم عند حسن التحرر وعبلك بماكان بين لنزسين وَمِن تَحْيَمِهَا فَذَ الِحَ الْعَمَلُ وَلَا تَضِرِبَنَ بِاللَّهِ إِلَّهِ وَمِن تَعْبِينَ إِلَا خِلْد إلاالموضع الذي إسلاح فيه وعليك بالاطراف فان الفليل من المجرّاج من الأطرّاف كين وإباك وصنوت الدّ و فان في ذلك خلال رجية إنا ان بنفطع سَنْفَكُ والماان يَنْبُوا فَيُعْلَنَ مِن يُدكُ اوبَلِنَهُ فَ أَوْبَسَنَبَ فَإِذَا حَمَلَتَ النَّوسَ فَلْبِكُنَّ عَاصِرًا لِمَا سِطُ سَبِ أَوْلَا يَحُطُهُ عَنْهُ مَا لَمُ بَنْحَدُدُ على سَاقِكُ قَانَ لَم تَجُد لِذَالِكَ بُدُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ مِعْمِيعِ بَدَ بِكَ سَعًا ثُمُ ارْفَعُهُ سَعًا بِي وَقَيْتِ وَاجِدٍ وَإِذَا وَافِعْتُ الْاعْسَرَ فَلَا تَبْدُ أَبَّالْضُوبِ حِنى يَكُونَ تعوالدي ينداك بالضوب وانبعه نظعوعليه فَا يَكُ مَعَهُ كُن لَا نَرْسَ مَعُهُ وَكُذَ الكَّافِعُلُ اذالم بكن معك تدش وإباك وحسن الظن إلا أفبك البك من لسلاح والطها ببنة على الأرض بعند بكر وكن مكانك على الوضف

باليهين مَعَا وَإِذَ اصْرَنْتُ فَخَطَّنْتُ ببسبناك تُوَ خطوت بيسار ك تم اخرجت الضرية المفيئة فاحذر بى ذ لِحُ الوقة صاحبك ان كان متن مَنْ يَكُنْ ذُو فَا نَهُ وَفَتَ مَضَوْبِهِ وَوَقَتْ مَضَوَيْكِ ا يا ا ا دا كان في مثل وفتك هذا فا زاخطا ته ا بالضرب بين كلتا صُمًا وَدَ ابتَ بنه نَصُوصًا بَي ودابت سيعه عير سخط اليك تحامله بالفها وازجزه حتى يضع علياً السلاح وَاباكان عَيْ تشغل قلبك وبصرك لغيرسبين صاحبات عالم ﴿ وَالْمُ وَمِن بِكُ بُنِ لَمُ أَن مَا أَعَانَ صَالَا حَكُ إِي الْمَ حيث وقع من بديه ما شها وجه له و لاغنا لك ين ع عن طلب السالائة من عَدُ وكُ واذا رُقعتَ مَعَ مَا عَا الجام لفلا تبداه بالضرب واظهر لدراسك فأن صبّ عليك التسبف صبًا وقنعاك من فوف فتلفا ضُرْ بَهُ ، عَرْبِ النَّر بِن النَّر بِن كَيْمَا بِنشَبُ سَيْعَة فِي دُرَقْتِ ا قان بسبت فاجد بالدر تقرّ البك فان يمبينه عظهر فاصرت جينيد واحددان ينعكل احديد معرب

أَسْكُمْ لُكَ بَلِ مُعْوَاضِيعَ فَالْفِ صَدْرَكَ بِنْرِبِكَ على عن وكريد بجبيع حالك واستعب الخطو فإند نعم التَّبِي وَإِذَا خَطَقُ نَ فَلا عَنْطُونَ وَإِد من قد ميك إلا وسينفك أشامك وإذا ضربت مِن يَمِينِكُ إِلَىٰ نَسَارِكُ فَأَخْطُ بِالْمِنْ الْحَالِمُ الْمُنْ الْحَالِمُ لَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمِ كَا لَهُ عَلَا وَالْعَارِضِ قَارِدًا ضَرَ بَنْ بِاللَّفِيدِ أَوْ المقاليب فاخط بالبسرك وكانخط تع الضرب سَ فون النزس فانه كر بصلح مع المخطوة ولا فُوة لَدُ ورابن جماعة بكرهونة وبنال إنه اكثر سنعة الترجيب لصاحب وكبتره كا الطوين وكأرى الجيضعف الدّاي سبيل والمتنج عَنِ الْفِرْنِ أَحَدُ إِلَى مِن أَن يضوبَ ضَرَبَةً ضَعِيفَةً فَان دَأَينَ الْعَمَلَ بِذَ إِلِكَ وَ لَمْ بَكِن لِكَ بِنَ بُدُ وصَ بَتَ النَّرْسَ فَالْجُنْ بَمِينِ قَدُ مِكَ الْبُسْرَا افي أقرل خطوفٍ مَعُ الضّرْبَة مِنْ فَق ق النّريس نفاذًا ضَرَ . سُدَ النَّا إِنبَةً من نخبذ التَّرب فاعط بها ايضًا والبسرا تمانيع في مَوْضِعِهَا فَتَكُونُ خُطُوتِينِ

بالبمبن

فدا شعر بها ضريت بخيو في الاسعل الادخ حنى تَعَنَّدُ هَا وَإِنْ عَاجَلِكُ فَلَهِنِينَ ضَنْ بَنَهُ بِالسِّيفِ النّري النابيّ وَإِن كَن يُ مِنْ ضِعَ تَرَابِ أَوْدَمْ لِ فَاضِ الله النابيّ وَإِن كُن في مِنْ ضِعَ تَرَابِ أَوْدَمْ لِ فَاضِ ا وجعة, بكيت نواب ولاتفاردة بجبينك بفعب المواضع عُصًا بَهُ مُنتُ الْعَدُنُ الْذَكُ لِمُخْلِعَلِيكَ فِبَقَة بِلَا واذا بلين بجهاعة ولاتجد بدام أن تنع كفر فيعد منتعبًا وَا فَهِمْ فِهِمِ الضّرْبُ المنتعَبّدُ وَخُدّ فِهِم كُلُّ لَا يَكِدُ وَاسْتَعِنْ عَلِيمٌ بِالزَّجِرِ وَكَابِلُ افَلَّ اكواضع رحالا و مكان المنكل كتما تنفق مِن بَيْنَ وَاجْنَبُ بَيْنَا وَبُمَا لَاهُ وَلَا يَجَنَّمُ مِنَ النَّفَتُ وَنَ فَنَهِمِ اللَّالْمُلَكَةِ وَأَرْالُوا حِدَكًا نَتُحُ تبريك وحامِل عنبى واعلى أنه لوكانواالنا له بكر بُدُ بِنَانَ بَبِلِياكُ مِنَ الْجِهُ وَاجِدُ فَحَامِلُهُ فَإِن لَم بِتَعَرَّفُوا اللهُ عَالِمَ مَنْ الْجَهُ فَوَا وَاجْمَعُواوَ لَمْ يَمْخِ نَكُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ وَلَا عَهُمْ بَطَلُولَ قَ الْحَرْعَهُمْ حَتَى بِتَعَنَرُقُوا فِي طَلِيكَ بِنَعْبِرَالِحَاطِ فَ بك تم اعطِف على من دا ناك بنهم يَقْ بَسُمْ أَوْتُهُ كُوعُذُرًا

المنزلذ و تَنَعَنَّدُ بِنَ لِجَامِلِ عَعْدَلَةً • وَاطْلَبُ فِصَرَ المنظورة المن فان كان بجرج بمينه بن تُرسِهِ قَاطَلَهُمَا • فِعَطَلِهُمَا لَكَ كِفَابُهُ • وإن كان بخر زما و بخط النرس فاظلت اعلاه واله وان كان بخط بغيم علم فاطلندا سافلة وقال بعض اصل العلم اذا نسب سبع صاجب و دُوَقت الم فَدَى دِ دَفَيًا كَ بِيعِهِ مَمْ اصْدِيْهِ وَ دَ ادِ كُهُ مَالضَّابِ وقدا نتبلته وان نجاذ بُهُ بالدرقة حتى تطعَر بمبنة احدُ الى قاب بلبت بأن نسب سيفك د وقيه صاحبك فعدليك بحثون التخديدة ولا نظعن بميناك وحَاذِيهُ بِالسَّبْعِن وَالْوَهُ يَهِبنَّا وَشِمَا كُلُّهُ فَانَ لَم بُوائيك سَيْفَكُ فَدُعُهُ فِي وَ وَقَيْتِهِ فَا نَهَا تَنْفِيلُهُ فِي لِسَالِ وبضعفه و تنا و لهن بعض بن بلبك سبنا واعد علبه المخنجران سبعين فان صاحبك في هذا الوقت اصعف مَا بَكُونُ حَالًا وَإِنْ خَالًا وَإِنْ خَالًا وَوَتَعَالِي سَيْفِكَ ° وضيع الدّر فنة نخت رجلك وخلصها بعد ان تنزلخع عَنْهُ لا يُدْ رِكُ فَي ذَلِكُ فَعَرَرُ وَإِنْ كَانَ بِنِنْكَ

عليت يسير فاطلب سالعتل ما بطلب بدون خطالترس وَإِذَا فَاحًا كَ الْعَدُو وَانت تَا يَمُ اوَعًا فِلْ فَافْسَوْحُ إلى لنرس وخذ فاجم السيع من فون مرفعتل الابسر فاللرفق يجبس الحمايل ونبسكن النصل وانشب فاستد في التحرر حنى ببكون قابم السبع عند رُخبتك البسنرى ثم ا دخل مينك من الركبة فا قبض عَلَى أَلَى السيعة فاستكم فان للزكبة تَرُدُا بَعِنَ هَذَا إِلَا لَنَكُ مُتَعَبِّلًا وَإِذَا دَ هَمَا كَ فَارِسُ لُودَاجِلُ وانتَ فَانْ لُ اوراجل فَعَمَعَ عَلَى مَينِكَ وعِنَانِ فرسك وَأَرَدَتَ سَبْعَكَ فَا قَبْعِنَ عَلِى قَالِيمَ السَّبِيبَ بِيسَارِكُمُ افْتِلُهُا حنى يخس كالمرث عابيل والبتصابي عنول للغتان ربيبيناك تم اجرب السيف إليك بنسل ويَبْنا أيفز الجي عَنْفِنِهِ فَاضَرَب إلى النَّا اللهُ وَإِلْى وَ مَعْفَلَ عَذُولًا وسَيْعَاكُ مُلْعَا وَصَارَبُ الدَّرَقَة بِهِ بَدِ كُولَم نَسْتَطِعُ سكل تبعن بيد يك كلتائها فضع قد حك البئوي على حَمَا يلِهِ وَاقْبَعْ عَلَى لَعَامِم بِالْبُهُ الْمُناوَ اسْتُلَهُ فَانَ لَم بُنسلُ

وَإِذَا خَرَبْتَ المنهُ المنهُ المنافع بن الرَّجَّا لَهُ فَاطْلُبِ الْأَفَدُامَ. وَالسُّوفَ وَإِن بِلِتَ بَانهزام فَضَعُ كَفَكَ الأِبْهُن على منجباك الأعمر في بن فضاص شعبرالتفنا وَادْسِلُ لِسَبِيعَ مُنْفِكُ وَضَعَ بَدُكَ البُرُوكِ فَالْكُ من كينيف الابسر مع ترسك يخرد كينينك ماظهر لِلْعَكُ وَ مِن ظَفْرِكُ وَ لَا يَجْلَلْ عَلِمْ الذَّهَابِ ولا تزبد نُ عَلَى أَجُرُونِينِا وَاعْلُ أَلْحُلِلُ الْحَلِلُ الْحَلْلُ الْحَلِلُ الْحَلْلُ الْحَلْلُا الْحَلْلُ الْحَلْمُ الْحَلْلُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْح اربعًا وَاتنبن فَصَقَ الرَّجل كالرجل الذي لا بيمًا بث إلا من ذلة الما لا ربع فبيد به ورجليه كفظهما من للا فابت قائمًا أفذ البمنا مان مجرجعا سل لمضارب من يُرسِد و بُرسِلها لَ عبروقِتها وأَمَّا أَفَذُ البُسرى بان يخطأ النُّرسُ لُوجِنى مرفقها \* وَأَمَّا أَفَذُ الغَدُ بَين فانخطا يخطوا بصما وامّا الأثنين فالعينين إن كلكهما عَا وَإِنْ لَهُ مَنْ لُحُ مُمَا مَلَكُ وَإِذَا وَا فَعْنَ الذَّاعِبَ احد عبنيه وكان البرى سعبنيه ففؤكالأغبر والن كا بن المنى الذا عبد فا ته لا بمكنة النظر إلابن في ف النزس وعنى في عدا الوقت في حكد ضعيف وامن

المسمار واجذبه بجرج ان شآء الله نعالي وليذا الدن ال تضور عنو رجل فالمند بين يديد مكتففا واجن ظفَى شَيْاً قَلِيلًا وَلَحْعَلَ وَجْهَهُ إِلِالْ وَأَخْعَلَ وَجُهَا إِلَالِامِ وَأَخْعَلَ وَجُهَا إِلَا لِامِن وَاضِ أعلاالنعن مَع مِفْصَ لِ العَجَهِ وَاجْذُب السبع مُؤرِّد با مَعَ الضرب وَكُذَ لِدَ كُلُ الضّراب وهوافظع مَا يَكُونُ السيف وَاذَا رَدِنْ أَنْ نَعْمَلُ السَّبِعِ وَالرُّ ثَحْ مَعَكَ فَضَعِ الرُّ نَحَ بَبِنَكُ وبين سيرالركاب و فحذك وادخلة نخذ إبطِك الا بمن فاذا اردن ان نحيل السبف مشلولا ونغمل بالرنم فعكى ساعدك الابسر فالذاارد ت أن ثوج بالنِّيَّاب عَلْعَنْ بَدْوَا بَنِهِ فَ ذِرَاعِكَ الْأَيْمَ فَأَوْا دَهَ عَنْ الْمَنْ وسَبْعَالً مسلول كايم كان فضعة يى جُعْبَبَنِكَ أُوْجِ خُبِكَ مَقَالُونًا وَإِنْ كَانَ سَيْعَكُ مَسْاوًا فادد فأن تعمل بالرشح فاجعل ذوابئته في بعقابك البُوري واجعَلهُ على ساعِد كَ بين للنُوس وَ سَاعِدِكُ تُمرَ تعمل بالربح وبما أحببت بزالبتلاج فاين احجن الب تَنَاوَلَنَهُ مِنْ فَيْ بِ بَابِ عِلْمِ الرَّالِيِّ فِي الرَّالِيِّ فِي الرَّالِيِّ فِي الرَّالِيِّ اعلماز الرمي الصفيح الاى نخناج البيوة لأبعندله والمجن

جميع المبين وبغى بعضه في الجين فاقبض على العام وانعنجو ليجنع بشغط فإن علق يحا والعدو فَقَبَضَ عَلَى مَدِ اللهِ فَكُن لَكَ مِنَةً إِلَّا فَاللَّهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سِلاجِهِ الذِي مَعَ مُو الحِدْدُ عَالسَنهُ عَي لِلْحَكَ الذي معك ولإذ الستعسر النصل فإلجنن وكان كيمينا فخزالمف عذاوجرًا فاصرب بوكل الجَفْرَ نَطْرَفَهُ مِبِ فَإِنهُ بنسك فان كان الجَفْنُ ادِيمًا فَمُنْ عَلِيهِ الماء فان كان سَلِسًا نَخَا وَسُفُوهُ فضع بالجغز لبط وابث عن دالنصل ان بخرجن الجفنجدًا فاجلِسْ وَمُدَّ قَدُ مَنْكُ واحْعَلَ إِنْهَاكَ قدمبك بعيسا سناد بخي لغاشية واجز ثاشغل الجغر إليك وان لم بكن له قام وكان سَه الم بجردًا فاجلر واجعلظم قد مكالبنوى علالاثرب وضيع السببالان على باطبنها وضع باطن قد مِلَ البمني عَلَى السَّيلان عَ اجْدِب الْجَفْنَ للبَّانِ عُوجَ فَان لمريخرج فيندسها داواجعله في نعب تفياليتبلان مُ لَعْتُ عَلَى المُسْمَادِ جُرُقُ وَضَعُ احدًا فَدُ مَبِكَ على

الا دَاب قَ بَخَتْواعَرْ بِعَذَا الْعِلْمُ و بَطِلْبُوعُ عَنْدَا هَلِهِ وركَوَا الجالهم للضيفة مزكر في والنزكيان وغيرها وقصرواالسعام وصلبواالغني فمتا دوا بنزغوث في العنبي الحصد وبصم فبسند وقع نشابهم بالقرب ومنهم من رابند بريى عن فوبر لصلب من قداد قو بم فيكاذ بد عِندَ النَّزْعِ وقوتُهُ اصلبُ بريضِ صَالاً بَهُ القوبرفقو الا يُمجنعُ مع هاي الحال الذيبيَّ بسان ولا يميم له بلا بدري لين برقى بذالك فان اصاب فائمًا هُوَ ابعناق قابن سلغ عدّاالدجي السّم البريطوله تمان فبضان من سهرا لغة براله اسعمالمواتية التي فيشن صن العبضية وطول نشابها التج عثر فبصنة واستعاً" الرامي بهاحن بعرفها بالنزع وبضع بدعلى منكم وبنغن مزجون الوبرهيها نان يتساو كلية جميع اكالان وفدن ع بععزا عل العلم ان فعنل ذيج ع النشاب بذهب ففل بعبن دراعًا وَلَكِنَ النَّا رَضِيعُواونزكَيْ إ الصبنع وطلب العلمة الادب فلوانكمتنواعلي هاذ والاص المحلمة فعلوا بهاصارت عادة وقوق عليها ألائزى

بالتوس للاعجمية مَا تَأْدُ بَتْ بِهِ مُلُوكُ فَارِس ولا الطَّبَعُ المُخْكُمُ والْإصًا بَهُ الدَّالِمَةُ والبِّسَّةُ والبِّسَّةُ والبِّسَّةُ والإنفاذ لكبالبات وذ الكانف كان البعدون برالفتي الواسعة البقداد ومَن للسُّناب المنفِّز للجير المنفِّز للجيكم وبرمون بالأنبين وَالنَّزع السُّه بد وَبَستُوْفُونَ بالنزع بالنشاب الطويل بالأجتاد لأنفيهم على بثلة أبدًانِعِم وسعة صدورسم وُظول ابديهم فكيف ترا يكون شدة و فع بهام هَا وُلاء مع شن نسبهم وأشبنا بعيرالصبنع والمانك وَ إِلَا فَيْ إِنْ مَا إِنَا وَلَبَنُوا الْبَسِيُّ وَلَمْ نَعُمْ لِهَا ذِهِ - النسي بواسط انما جعلت متوسطة من النسي ن بَ حَالاً بِيقًا فَارَادُواان يقولوا ستوسطة فَ فَعُلِطُوا وقَالُوا واسطيَّة وَإِلا فَأَصَلُ وَاسِطٍ لم بَدُرُوا الفِسيَّ وَالرمِي وَ الْجَ مَا هُوَ فَأَخَذَ النَّاسِ بِالْأُهُونِ فَعَلَّ مِنْعِعَةُ الرَّحِي الْجَ الْصِّنْبِعُ إِلَا كُرُوبِ وَسِنَّةً النِّكَ ابَعْ فَقَ فَعَ ذَالِكَ عِنْدَ لل الما عبد المالد مج العبد الرئ بالغوب الواسطية اللبنة الله فَوْفَضَهُ العَلَ الكُورِبِ وأَخْطُو إلى ذَكِ وَكُو بُنتُنجُ وَلَا المُحُودِ إِلَّا فَالْحُالِقُ وَكُو بُنتُنجُ وَلَا

وينبغ للوا محاذ بعرف مفداد قى سبر ماعتدالها وكينها بن بشدتها ومقداد ذهاب سمي عليه بخمد الاستطاعة كما بخصع التعدير حنى بعرف الصواب من الخطا بالإرتفاع والعبوط وعن الجواب حنى بعرف موقع سَهِ عندا لإرساك والاعتدال أبغيم عند الرنح الوفى ركوبه فارسًا جميع اغضاه على ما ينبغي كماذكرناه ووضعه فانه اذالزمرذلك بعنى وجوة الصّبيع والندبر والتفتد بركم بكد بخطئ لأبعلة متألجبات ستاعده إتاضعفا واتماقلة ادمار وقله تعاهد للرمي ولبس شئ من عمال الفارسية بخناج إلى الأدمان كاجنوالدي لبو ومع ذلك انه لا " لخفا عليه مد هن كل نشا بع لعلمه بما دان بين نسب ينها على لمغبض والوتروا لِتْفَافَة والإيتادُ. على العنى سية خصره والرئ بخمس بنشا باز وبعشر متماطرا الأغراض بمينا وشمالا فبغرطس

ان الفواس تَرَاهُ ضَعِيفًا بُوتِرُ وبيزع في العني التي لا بونرها الله بدنا منه اصعافا كنبي وذلك لطول المدادسة والاعتباد للنزع فتزك النائن هذا العلم لصغوبته واخذوا ، كما سؤاه لانفسهم منه وسَهُ وسَهُ لَ عليهم اذ قل من نعلم بعدا العلم وَيَجْمَلُ سِ فَلُ رِسَ العلم به وقل اهله وتنفق البهم 2 كار و و دُخلة البحلان وا نا ، الخطأ من قِلْهُ بَصُرا لَمُدَّعِينَ لَه وَنَضِيبِعُهُمُ اصُولُكُ يُ المحكمة التابنة الغوبه وانواعدا لمغندكة المنعبع ولبس بنال العلم الآبالنعكم ولا بنتفع المنعل بن المعلم إلا بالمنقل المختاط ا ، فيه بَلْ بَسَبَعِي لِلرَّا فِي أَن يَكُمَ الرَّمْ يُكُونُ الْفِيقِ الضيفة والواسعة مِن أَضنًا فِ النِّسِي وَ. مَنْ دَ ، في كل قوس أبينها وقد شرخت ذيل في أبينها إِذَ شَا اللَّهُ تَعَالِى وَاعْلِي اللَّهُ الل الرَّنَّى على ربعة الرجيد الرها التَّقديرُ والتابي والنَّالتَّالتِّالبُّغَافُ والرابعُ السَّدَادُ مَعَ البسَّدةِ

وَعَدَايَبَعُدُ وَيَطُولُ جَدًا وَيَعْنَاجُ إِلَى ذَلِكُ مَنَ لَا طَبْعَ لَهُ وَ لَا ذِهْنَ وَمَن لَهُ يَكُن لَهُ طَبْعُ وَلَا ذِهِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا ذِهِنَ الله , في كالما عان لم أننه على الما ينه الما المناعن المناعل المنا ان بنخذ قَيْسًا لِبَنَدُ أَنُوْمَكُمَّانَ يُوَابِيدً كَا يَكُونُ عَلِيدٍ في التزع من نع لا تحرك منه عَضوًا ثم البغيض عَلْمُقبض الغقى ببستايع وبغفى متعبرفا منصدرا ويكون تفريغنه رجلبت فذرعظم الذداع وقبامه على بحلبه سَوَا ٧. بَنْهِ عَلَى وَاحِدَةِ دُونَ الْاَحْدَى وَ بَعِنْجُ صَدْدَ قَدُ مَيْهِ وَلِيكِن مُنتَصِبًا فِي فَوسِو غِبْرَ مُنكِبِ وَلاَ بضعَ سِبنَهَا عَلَى نَيْنِ فَعَنْد رَابن من فعل هُذَا ولسُنْ اختا دُه تغريملنفن بعجم عوَ التنوك ويجعل ك فنه جذاء منكبوا لأبسر وببشط منبكة الأبسر وبرنع منكبة الأنتن لكن تقع بمبيئة على سنكبه ويعف لا تشعنة وسبنين اذا فبتض مَفْبَضَ فَيْسِهِ بِالبِيْسَرَا فعوَ الشدُ لغبضيه وكا يُغبم السبّابة فين النابس ينبعفا واذاا فامرًا لسَّبًا بنهُ نعط لَ احدُ الدِ ندبن وضعُفنَ فبضنه قاذااحكم ذلك وصادطيعة وفصم الصببع أخذنشابته

ريعتَّ وَالسِّدَةُ وَالسَّدَادُ ان بَرِيجَ بهذاالغَدِ يخصرفوسه الى تراس حديد مكان الأغراض فينبغذ كاكلها وعلى عنه الاصول يُبننا الري فَيْرِكَ لِصَعْنَ بَيْهِ واتعًا نُ الصَّنِع • وَذُ هِلَ عَبَنَ المُنْابِرَةِ على بَانْصَ منه والاخذ بإلنا فِهِر منه والاخذ بالنا فِهِر منه و حنى تريى الرابي منهم فيخطى خطأ فاحشا فلا بدرى منابن أناه ويُصيبُ فلا بدرى كبعن اصَابَ فَأَى جَعِيلِ أَظْعَرُ مِن هَذَا ولوكان رُفينُهُ بالأبين والصبنيع الجكة مِن أدب المؤدبين وعلم على الربى فارسًا ورَاجِلاً وابتدائي بعلم وبايه التونين بابدائيداء تعلم الزمي بالغوس اللبنة ألنومكان ذكورتغف الاستلاين انه بحتاج المنعل ان سجد خشية مقداد ذراع محزوطة نستا المسنن فيغنف عليها مثل قبضِه عَلَى لغَيْسِ تَمَرَّ مَنْ الْأَوْمِ فَهَا هُمَا بَنزَع في القوس حنى تعف على الأبنى فإذا أَحْكُمَهُ وعَوَفَ مَعْنَاهُ الْحَدُ الْعَقِ سَلِلنَّرَمُكَانَ.

< €

بنطبيق ذ لِك و لا يُك بنوالسُكُونَ وَليَعْلَعُ بنفضَةِ حَادَةِ مَحَادِ بَيْ لِبْسَهَالِهُ وَ تَحُونُ بَينَهُ مَحَادِ بَيْ الشعبة أذ يه عبر لمفندسة فأراسة وكالمنا بحث خُلفَة وَ بَعِمَ اللهُ بِعِدَ إِطْلاً فِذِ اسْفَالِ نِي بِينِهِ قَلِيلًا وَلَبِكُنْ إِ قُوسِهِ مُنبِسطًا عُبرَ مُنغِبضٍ وَلبَندُ كُفتُ جميعًا وبنكى بشيئالد في مُغبَض قُوسِهِ على الموضع الذي تغيّمند عليب وبكون ابدًا اعبنها كه على لنظروالبناك تا يعنة للنظر وتبكن الاعتاد فبل الجدند وبعدة اذاكات حركة عادِ قَه والأعناد عَلَى مَن بَن تِحُلُ صَعبعُ فَبِهُ عِنْ اعتما دُهُ فِي الْجِرِ نَوْعِهِ ورجُلُ الْحِدِ نَوْعِهِ ورجُلُ الله له وفي نفس فيكون اعتهادُهُ في بكر ومَد والغوى لا بَرُ ولُ بِينَ عَالِمِ وَ بَعنِهِ لَا فِي اوْلِ نَزْعِمِ عَلَاكِلِد ولبس الضعيف كذلك ولأن الضعيف بنصح أعنا ده بعد سُكُونِهِ وَوَضَعِه بَكِنُ عَلَى مِنْكِيهِ فَإِذَا الْحَكَم المنعَ لِمُ دَ مُبِدَهُ فِ النَّبِيلُ لِمَا لِعَنْ إِلَا لِنَا وَصَادَ إِنِيبِ طبعًا فلبنه خط و لبنارع بن الغوبر السد بد ا ابا عاصى بكون له طبعًا كَعَبَّنِهِ في اللِّبِنَةِ فإذَ اسْكُن بَدُنهُ وَلَمْ

فوضع فرج النشاب متا بلي لمقتط فبغق فيغق وَيَنْصِبُ شِمَالَهُ وَيَبْسُطُ عَا وَيُدِبِ وَيُنْدَهُ عَلَالِاسْ ال ويخيرخ أسعك قويس وبكون بدفقه الا يمنحال خَدَّ يُهِ قَ. بَعَفِن يَنِمِينِ عَلَى نُسْتًا . بَتِهِ ثُلَا نَسَ تُ وَسِينِ وَيُمْسِكُ الثَّلَاثَةَ الشَّدُّنَ النَّتَابِ وَالْإِنْ مُامِر وَلْبَغْنِ لِالسِّبَابَةُ عَلَى النَّابَةِ إِليَّالَا يَعْلَىٰ صَدْدَ عَالِيهُ عَنِيدِ قَوْسِهِ وَيَخْرُجُ عَنَا لَجُرُا تُمْ لِيَجْدِبُ جَذْ بَهُ وَاحِدَةً وَ. مَن بَنزعِهِ عَلَى حَاجِهِ لا بَعْخَ لَ بِنَوْعِ سَارِبُ حَبِي بَضِعَ بَهِينَهُ عَلَى مَلَ بِرِ مَنْكِبِهِ كَلُ لِكُحَانِةِ سنيك وعلى وجدالمنكب ودون المنشاش عللتعل اسكس وأسرع للأرسال تع العندلي في وفت خُرُوجِهِ لِبمبينِهِ وَ اقَلَ مُحْرَكَة شَمَالِهِ وَلَبَهِ لَ وَقَنَّهُ قلبلاً إلى منكبوا لأبسر وبننون منكبوالأيمر ويخط الابستر وببدخِل صد ته ولبكن نظى منخا يرج النوس المخطع كين البنزا فإذاصادن بكره على منهم وألبسكن بفكة بالأب عدان واكنز إذاكا

يطيق

فان بَدَ بِهِ لا يَجبِبًا وَ إِلَى الْحَامِ السَّوَارِيَةِ لَنْهُ فَانْ بَدَ بِهِ لَا يَكِامُ إِلَى الْحَامِ السَّوَارِيَةِ لَنْهُ فَا تعبيوتم لبزيد يكركزلخرجة على قدر قوته وسا بود كى من صيبيد ان شاد اس وبنيخ لفقيل الرّا ولن بكون على قدر قوته لبكون قاهرًا لها وعلى فذرنشاري من ليسعية والضيق لبكونطول الغوس بطول النشابة من اصل التسبية وطرت الغنووية فابها ان كانت افل من نشا بدانعبنه يد مبديقا و و خير عبيها في نسها و وان كانسلول س نشا به على ذا النباب الشرف نشا بنه وفتح فيها نزعه وطول الننابة على فدرنزع الرابي وطول باعيه والعالم بالرى لا بعاوذ ماذكرنا سن دلک و بنبع للرابی ان بنخذ قوشا مرصنعة قورير حَاذِن بالصنعة ولنكن خفيفة منتضبة صبوت على للحد الشديده وسطاً من الفسي كاعريضة ولاد بيعنه سند بين نصب السِينين لا قليلة السِيب وَلا يَسْبَنُ فَ وَكَذَ لِكَ السِّبَهُ السَّفَالِ مُسْبِيطًا الحرد قابمة المغبض ولبحن إخرها منعة فليلا

تَوُلِمَة إِصبِعُهُ خَرِج اللَّالِصَيْرَاءِ فَكَر بربيه على سے بعندعبرالبرطابر ایا ماکشین حتی مصلت قِنْضَنَاهُ وَبُو ٓ جَ صِنبِعه كَعُبّانِهِ فَي النبولِ باليتنة فاذا استخكر بالشدية واذا الصبيع الاول فيها نفينل إلى المعدّف واعتادُ الغطابي فان بنى على حود فاعمل حمد السعزوجل و دام على د مجالنوطاس وان نغيرعن حاله دجعالى العُنيو حتى بسنعكم وبعنى ثق وَإِنمَا أَفْنَهُ التي تعنزيه أيحرض على الاصابة ٥ ولبكن د في المتعلم في اول بويم يجسم خمسة ارشاف وافل من ذلك على فدر فق نه و احجام صنبيعيه وذلك انه اذااخد العق س لنندبيه نغسرت فبضنه واشتند تعبه فانكان فحمله مستعجسًا فانه في الفرطاس سعير فليه كائدً لِلرَّمَا فِ مِن ذَلِكَ وَالْمَا بِكُونَ عَلَى فَدُرِ حُرصَه ولذلك اسرناه برمي البسبدي و اول بوم لينا بضبع عمله وينسا صنبخ وهووان فعم بنلبه

والمواظع وكل فِن من الاغداض فالوخد فيها ان بكون بني تها وستانها الاعالى ذابية على لاسافلوان بكون مجراالهم في موضع المغيض بحيث بحرك ل قوس الوسط سن الصنفين إذ اقدر وكذلا هوس وسط الونز المعفود واذا نذع من الغوب فذالط الاعتدال الذي بنبغ إن بكون مجوالسي من الا عَلَى النوربز بدهن صبنى وان د هنتها بلا تُوذاخ فأُهُ الدهن يُعتبلها ويمنعُ ان بدخلها النذا إلى النسناب ينبغ إن بنحذ بزالنشاب الغصبي بالغضب التَّا بِي الْجِيدُ الْقِيتِ وَ اللَّهُ الْمُحْبُولِ عَلِيهِ فِي الطِّيخِ المكتنز الجون الصحيح على قدر تا بحناج البيرالوا بي من التفعيل و المجفية فانه رُبِّما شد و هوجديد واكثر ذلك كابنند الإبعد ان بنكسرجوفه فيه بعد الرجي فاحا الخوار فانه بنند في أول اسع مم يخود بعد ذلك و تذلك الغضب الخصاصى فانه خنين الغنشر فعُلْهُ فعُلْ المخوار والمدخن فلا تعنو بنه فانه بدخن بالمجبرين

لِشُوعَ نَسْنَا بَهُا وَيُمْسِكُ دَامِبُهَا اذَالتَّكَا فِي مُسِكُ دَامِبُهَا اذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ دَامِبُهَا اذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ وَامِبُهَا اذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ وَامِبُهُا اذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ وَامْبُهُا اذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ وَالْمُعُلِّلُ فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ الذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ وَامْبُهُا اذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الذَالتَّكَا فِي مُنْسِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْفَالْذَالتَّكَا لِي مُنْسَلِّكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُنْسُلِّكُ وَاللَّهُ الذَالتَّكَا اللَّهُ الذَالتَّكَا اللَّهُ الذَالتَّكَا اللَّهُ الْفَالْذَالتَّكُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلْمُ اللَّهُ الْفَالْدُلْلُكُ اللَّهُ الْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال الراجي وَ لا بطرح نفسَهَا عليه فَنْغَيْرُ بَدَ نَهُ وَتَذَهِبُ مينه وليع من مقبضها أما بنه اصابع فهواحسنولهقاذ فَأَمَّا النَّ لَظُوَ الدِّفَةُ فَعَلَى قَدْدِ كَفِ الدَّجُل فَان دَقَت لَعْ عليها حَاجُه بَهُ وَوَ ذَلِكَ اسْبَاء عَلَيْهَا حَاجُه بَعْ فَ وَوَ ذَلِكَ اسْبَاء عِلَى الْمُ سَنَدُ كُنُ عَا ولنكن وتبيعنة الاعناف مرتعنة المعتبض مفتوحة اللا تنب لا بالطويل ولا بالغضم ية طول بيابها رُ بخيًا نُ فَقُو ادُهِ لِلدَّا عَالَا بالكبير فيحركها وكاينصير فنبطئ نشا تنها فقاده اوتن النيبي في حدّ الغيرة وتحتى نصيف في كالحد نسر مزالي مي ما بضائه ان ننا السعالي باب صِعنة الفوس لهُ مَل لبُرجا سلامتنع والعِتلاع والزَّنِي إلى المعر العالى وَالشَّيُّ المُسْرِف سُبغى ان بلون بينها الاعلى وَسِينها اطولُ من المفداد الواجب النفديد وسع البين الاسفل والقى سل لتى بر بي بها ين للوضع المرتفع ببنها الاعلى وتبينها على في المرتفع ببنها الاعلى وتبينها على في المرتفع بالمرتفع ببنها الاعلى وتبينها على في الاؤلف وساربر الينبي الني بُرمًا بي سابر الواطن

المجتمع والعراوبز عناح الحديد النيدود ليكون الشد وبعون العفب كليوجع التركيب بنب بغشر فصبها لائرتنع عزالتبضة ولا منغفظه والذي لخناده مزاليش لمن كاناعماده قدامه فانا نختاد لد خالريش الايسروبان مُداراته على البستار فاذاكان مَدْ خلها من قد امه والمانكان رميه خلفه اخنزنا له الا بن لا نه بدور على لبين ٥ وأخود الريش ما كان وسطًا وكاخير فالتوادم واجود النشاب الخشي الخشي الخذنل وأمًا غين من الخشب فلاتندستُهُ إلا ضُرُودَةً والنَّنابُ الغَصَبِي بَصَالَحٍ ا الأضكاب الاينبات وبذهب اكترس افعاب الخينى والخنيراصلخ لِلرَّمي بِالنَّرْكِ بَالنَّرْكِ بَالنَّرُ عَلَى نِعَذَ الباكَانَ ب والحديد وَسَنُ مَنِفُ عَمَلُ مَا يُبْصَرُ مِن ذَلَك بِنْ مِنْ عِبِهِ على أن جُملُهُ الا مِرالا تَتْنَا بَدُ النا بِرالا مِرالا تَتْنَا بَدُ النام الذا الا مِرالا تَتْنَا بِدُ النام الذا المرالا تُتُنابُ النام الذا المرالا مِرالا تُتُنابُ النام الذا المرالا مِرالا تُتُنابُ النام الذا المرالا من المرالا تُتُنابُ النام الذا المرالا اغلط من ذنب النصل انما بنبغي أن بتغبر بمتعبر ادَقَ مِن الذِنب المُنتِ المُنتِ المُنتِ المُنتِ ويقدح بع ويوسِعُ بوحنى الشعب سعة عن دُنب النصل فانه اذاكان

فَنَذُهُ الْجَنَّهُ فَلَا يَسْلُعُ لَمُ وَلَا بِفَادَلَهُ وعليك بالمنشر للابيهن فعواصل الغف بعدال يركون شامِتًا وصف ألنابي ففتواللعب ج حبوت في وهو شبيه بالجرب كانب اعلامن جانب والجنفا مى طوال الانا بيب لينبرا الماً؛ نَمِن مستوى الكعب وقد اختلفت الرَّمَا فَ بِ فِصِفَةِ النِّنَابِ فَاخْتَا رَبعض طُولُ الغوق وبعض قصى فزعم يعفل لنالطويل اسكن والقصبر اسدَعُ نشا بَدَّ وَجِ بْعَدَ الصدود وَبَرْيِ الفراويز من المجيدان وس المصبوب وَ لا عِلْهُ , فِيهِ مَا عندِ ي إِلا للحُنْ بِ فَأَ مَا يُعَدِّلُ للمُعْدِد نهجمودُ لسكُون النشابة، وزَعَ فَي اين إشراف الدين اسرعُ ذهابًا • وقالت قوم ان المنعُنف اسرع ننا بذه وكذلك فالواني الربيز للا بمن وَالإلبَ مِن فَوْعَمُ أَنْ الا بمرالتُدوافَى ؟ ورعم قِعَم الناطق له السرع وزُعَمَ فَقَا النافقيع النافقيع النافقية استند والذي خن أن إنا من ذلك فالوسط مزذلك

الندبه وقَصْرُ الونَرافل صَرَرًا منطوله على الغيس وذلك للهذا اداطال انتلبت النوس وسطع الوتروالأوتان في لكل في وفي مزالا وناره من دكله الاونادُ العقبية و نصلي ا للفهى اللبنة وعيرها والجلوجية نصلخ للبنكا دمزالفتي وَالْإِبْرِيسَمْ نَتَعَدُ للسُّنَاءِ لِيلًا نَطُولُ وَلانسنز إلى المساءِ والمطروالعَرَفِ وَاجْوَدُلْكَا قُنَارِ مَاجَادَ فَنَلَهُ وَكَا زَادِلَهُ وَاجْدُهُ فِ الْعُلْطُ وَالْدِفَةِ وَلِحَدُ وَأَجْوَدُ الْعُفْقُ دِالْصَعَدَى الفنديمُ المُنكمُ وفل فكارًالناسُ في الابين فللابسرين العُفَد والذِي اختادُهُ أَنْ بَكُون حَلَقَةً أَبِينُ وَحَلَقَةً أَبِينُ ونكون المحكفنين بعند لنبن في السّعنة والضين فعي ذكاب افاتُ فدوصفناها فِي مُوَاضِعِهَا وَلا بَاسُ الدُ بُوصِلُ لُونَزَ اذَاقَصْرُ وَالْأَوْنَارُ نُوصَلُ فِي مَا لَهِ وَنُوصَلُ كَانَا الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَلِّقَةُ ا وقالسفة أنه اذا فصل الحكفة السفلى كان استع لِلسَّنَا بَهُ فَبِسْعُ إِنْ بَنْعَلَمُ هَذَا الْعَقَادَ كُلَّهُ وَالْحِنْ لَا رلسينيك وتربن معفود بن فانك لانام انفطاع واحد فَنْزَكِ الاُخْدُهُ وَانْ كَانْ للائمة كَانْ الحود فاقهم انسالها ما سينانان وينبغ إن تَهْذَالكُسْنَانَ

كذلك اذندع وانكسروا ذاستا فرن بسنتاب فلف على مَوَا ضِعِ التُّنتِ مِن فَرًا وِ بنِ لَى لِغَا خَنيفًا وادْ الْمُنا عَلَى لِغَا خَنيفًا وادْ الْمُنا بدُ مِن صِينَ إِينًا بِضُنْ المطرُوكذَلك على لفوس فان الح عليك المطر لنفت على المربين جيطًا لا ن لا بنقلع. وانجعلت عليه كحلاكا ذبحيدًا ان شاالله والجعال لكل نصيل علا قاصغيرًا و وَقَهُ بالنَّظِن فان لنصل الخاصدالم ببعد شيأ ما بسيلة المونيار يختاج كُلْ مَلَدِ وَمَوْظِنْ وَتُوْ عِلَا الطولِ وَالْقِفَدُ و ذَلَكَ ان البلدًا لنبدئ الاقتان المطورة نمنند الاونادنها وخاصر ما كان من الجاؤد والبلا البابن والاوقان المُعْتَلَةُ تُعَجِدُ الْأُوْنَا رَفِينَتِ فِيلَةً فِيلَ يَكُون مِعِ النَاسِب وَتَرَانِهُ احدُمُا فِيهُ طُولُ بِعَلْفَهُ فِي ابا م الصيف وَلَحَرُ ا فيه رفضل بعلفه في آبام الانداء على فقدار ما بجتاج الفؤسُ ليم وفان لم بكن الاونز واحدُ جعله، معتدلاً فاناحتاج أن بنصرعنك عندة أوفتلة او فتلتين على مفند ادِ مَا يَحتاج البيه وان كان في ايام الصبغ وقاة من لسماء مُ جَعَلَدُ فِي المواضع البارجة

المنبض وَاإِذَا تَنَاوَلَنَهَا مِنَ لِلاَصِ وَعُومُونُونَ الْخَلَتَ بَدُك الْبِينَ وَمِن جَن اللَّ بَرْ فَعَبَصَن عَلى المَعْبَضِ ثُمّ أَدَدُتُهَا بِ حَنِي مَن جِع • وَإِذَا نَا وَلَهُمَا مُوتَوَةً مَا وَلَهُمَا بِالسّبَةِ الشفلى والونزمن نخب ذراعك بعد ماكان من الجية ظهرها و بننج كمن الأبسر تشبه الأطبا و يطان كمن الأيمن وكبيَّفِف منحرفًا وَلَبْفَرَق بَينَ دِجليم قدرعظم ال الذَّرَاعِ • وَلَيْجُعَلَ نُشَابِهُ بَيْنَ رِجُلَيْهُ \* وَتَحُولُ خَابِمَا ` بَالْا إلى به كالبمني فإذًا المحططة لا خبد النشابة فاجعل ي بدُك البُسْرَي مَعُ مَفْبَطُ لِلْغَنِّى فَى ذُكِبِنَكَ الْمُسْرَى فَى رُكِبِنَكَ الْمُسْرَى فَى الْمُ فَتَاخَذُهُ بِيَهُ كَ البُهُ فَي وَتَرْفَعٌ ظَهْرَكَ بِلَبَا قَيْرُ وَاشَانَ فِي ثَمْ عَالَى المُنكَ حسَنَة ثُمَّ لِنَهُ بِرَ هَا كُذُ لِكَ حَتَّى تُعْوِقَهَا فِي خَبِ لِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَىٰ سِكَ وَكَا مَتَى سِينَةً قَوْ سِكَ بِشَيْءُمنَ يَدُيْكِم عِيَّا عَيْ وَتَعَلَلُ مُعْنَهِدٌ عَلَى الْفِرْطَابِي وَلَا يَتَلَى عَلَى الْفِرْطَابِي وَلَا يَتَلَى عَلَى أَحْدِ إِ رجلبك دُون الإخرى بل عليها جَمِيعًا ثُمَّ تَمُدُ مَدَّةً وَالحِدُ تم تضع بميناك على منطبك وتمني بنزعك على حاجباك ونظم بَيَاضَ كَفِكَ الْبَينِ وَ نَسَكِنَ بِعَدْدِ اللَّ عَلَافِ تم تنعض بمبنك نعضًا حَادًا بِلا تَكُلُّفِ وَفَلًا فَعَنْ اللهِ مَعْنَدُ

من قطعة اديم لا بالغليطة ولابالرقينه ولا قصغة وَلاَصُوفِيةٌ وَلا بِكُونُ الكُسْنَبَانُ طُوبِلُ البدين وَلاَ فَصِيرَهُ لَكَا وَاسِمُ المُعَنَّمُ ضِينَ المُخْدِدَ ذَلَكَ كُلَّهُ عَلَى قديد ببدالرابج ولمنقصرة وابنئة ولنكن المخنع مزالجلد الجلخا يج فعوا سلس واسدع لِلنشّابة فقوالخكم الأبن والرج وصادالج العدف للرج معالرتاة فليتغ وفعنة بسنز. ع فيها ونجرج فوسه ونشابه وبنطراليه ويدبئ علظفني فان دَأَى عوجًا سَوَّاهُ وَادِن رَاي عِبًّا لم بَوْدِ ربع تم احرج فوسه فاذا قامَ بني منايع شدّكسنبانه ووضع بهبئة فوسيه السفلى عكر باطن فدمه البسرى واعتهد يشكينا الاعلى على ذكبته البمني فدجمع بين إبهابيه وتبابنيه على السبّنة العُلْبًا عُننها عُفَيْدِ الونز واعند على نونبرها بهؤخد دَاحَنِه بنع برانج تاء ظفيه وكال نعايش مزبيه د نعنة واحدة كا بلبث وكا بنتاطا فبنتفيض علبات فإذااوتزها افلها ببتاب واستغبلها واستدتزها وتنطند الحابباتها فان كان عَيْبًا سَوًّا أَ وَاذَاتَنَا وَلَت الغوش لخذت بيبه ينك الستة الشغلى تريشتالك

المعترض

وَالنَّهُ بِيرُ وَيَعْهِنُ لُ كُنِفَ يَعْبُ دِ فَكُوْكَانَ إِمَّنُ لُدُ اللَّهَ المَصْبِيعُ المَّاتَّفَ وَأَحْتَ وَالْاِدْ اللهِ وَالْعَصْدُ إِلَى أَدَادُ بِهِ كَازَالِحِي سَعِيدًا إِذَا كَانَ بِالْبُحُمَالِ صَهِبِعِهِ بَنَالُ مِنَ الدَّبُحُ طِلبنه وَكُلُ الْأُمْرُ مُعْبِنُهُ عَلَى الْعِبْلُ وَ الْمُعْبِرُفَةِ أَوْكَانَ كُلُّ قصّرعن استخماع الصّبيع او يجبرعن اداكة وهومتفن المعرفة حسن المعرفة بالرس الرَّني عَلَى قَدْرِمَا الرَّالِ مِنَ المعرفة والفهم في مَا احتاج البيو وَلَكِن الاسوَارُ كَ يَنَا لُ حَاجته إلاً بالفَصِّم الله والمعبرفة وكذ لط صاحب المعرفة كا بدرك بغبت التحر إلابالصبيع وخضور معرفت ولن بنتنع بأحديما الأيصاحيه وَالمعرفة تُذَرَّل بكنَّ النِّيرية وَطُولُ الأِدْمَان وكمَّالِ العلم واكمنتارسة فاذا اجتنعت السوادية ببووالمعرف كَانُ مَى صُوفًا بِالْكَمَارِكِ فِ الدب وفد يكونُ من العادفين بالرمي والعالمين بعِللِهِ سنحدَثِ بَعُدُثُ بَهُ من علهِ حَالِينَةِ اومن تَعْبُرُ قِبضةِ اومن إِحدَادِ فونِ او دُفِع ذَكَ أواخبلاف قئير غببر موافقة اؤتغيبر نطير اوبا خدان وَنَهِ أُونَبُلِأَعْلُطُ مِن بَعْدَ إِدِ أُو أَدَقَ فَعَادِ والْأَسْنَات لَهَا بِحُونُ اللَّهُ خَبِلًا طُو وَلَن نَعُرُ فَالْ لِأَخْتَلاَطُ اللَّهِ بِنَ هَاذِهِ

إِنْ اللَّا اللَّهُ وَالسَّبَّابِةَ وَتُوكِّنَ لَلْا تُدَاصا بِع على حالها عمومة اعلابن بنها لك حِذَا شَعْهَة أَذْ بَكُ وَلَتَكُ بِنَهَالِكَ ا ويمينك متعقبين لأنجع بيمينك على خفرك وبال الابرتشد بدالشمال وشه العبضنين وان لانف بيسًا دك ففيه كُلُ الله فه وأن لا تَرْتَعِيْ وَلا تَرُاخًا وَلَنَكُنْ هَيِنَايِ ارسَالِهَ وَابِ وَوَلَا خُطُوا لِهُ وَالْحُوا لِهُ وَالْحُوالِ وَلاَ عَظِرًا لِ تَصْبِحْنَا لِحِكُ إِنَّ مُنَاضِيلًا مِنْزَاجِ ادعنب وَ أَبَاكُوبِى وَ اجْمَعُ قَلْبُكَ وا بإك وَ الكوصَ وَجرد نظركَ بِسَدَادِ عَيْبَالً عند الاعتاد والإي اختاك أف اذا في نشابته أن بعمد العرطاس تم يمند ان كان جيد العن نغير التخدج شِمَالَهُ حَتَى يَضَعَ بمبينه عَلَى مَنكِبِهِ ثُمْ يُزبِلُ بمبنة حَاقً مستوبّة المنفرك شِمالة وان كان حال صَبِيعًا لا يقدد على الإعبهاد قبل النزع فلبغن فأرامة عَلَى حَدْبُ الجلد ويمُدُن بَهِينَهُ مَعْتُوحَةً مُحَادِ يَقَالِمُهَالِهِ وَيَعْنَعُ سِنَمَا لَهُ وَبِعُمَا لَهُ وَبِعُمَا كُنَا وَصَفِنَ الجي أبنداء تعليب ان شاالله تعالى م فدينب للرام ان بعَبْرِفَ العِلَلُ الني بَغْنُ دُ فِيهَا الدَّنِيُ وَالْأَمُودُ التِي تَصْلِحُهُ

والنديير

عكبنوية دنبيوية الخرب والصبدر الانواأن المختلس الدخير ألدخي فيضيب فيه حاجته فاذاانتعنل بِالْجِينَ عَينُ ذَ صَينَ إِصَابَتُهُ وَالرَّ مِي إِنْمَاوُ ضِعَ على سيد قحد عا قبيته للعدد والصيد فاذاكان المختائر يحتاج الى الأعتماد والإذمان على لشي فحللونيع الواحد فأبن يخوذك الأغنها وعلى لعند ووالصباء وهو لا تناك حاجنه منها الأبنج رتبز قاغنهاد فعند بطل مَدْ هَبُ المِعْنَ إِسِ وَعَلَمْنَا أَنَّ إِصَا بَنَهُ إِذَا عَبَرَعَن مُوضِعِهِ إِينَاقُ دُبَاكَانَ وَإِبْمَا أَنْعَبَبُ لَلْمَا وَرَهُ أَنْسُهَا إِلَيْ الْمِنَا وَرَهُ أَنْسُهَا إ لِيَظْهُرُوا بِالرَّمِي مِنْ طَلِبُنُ فِي إِلَّا وَطَالِ وَلُوعِلُوا الرِّسَا انفم بُدُركُونَ بِالْإِخْبَالَ بِي فِي أَكُوبُ الْبِي وَضِعَ لَهَا الرجِيُ الْفَصِيرُ لِللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لا يَبِعُي فَعَنْدَ كَانَ اقُلَ تَعَبًا عليهم وَاهُونُ ولَجَيْعُونُوا وَصَالَ الصَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَفَدْ بَرَا الْمَا الْمُ الله إصاباته الني النافي يبع فبل تزكم حنى يدبن الأذ مان الشدبد وتأبنا أعلله الخائزكن تتردموا وجدوا ومبعفر قربتا منهم بأوَّل الإدمان وأبسَره عَلَان الرَّاح عُناح

الجعات الني وصفنا فبكزم المخنبلط طبغه الذي وكان ينصبب ومعلان أمن النبي الني عنها كان يومي على قديه بند نقا ولبنها والنشاب الذي لذكان وافعا يَ يُقْتَلِ وَزُبْرُ وَالصَّبِيعُ الَّذِي كَالَهُ كَازِمًا ومِغْدَارَ اللاُوْتَارِ البَيْ كَانَ عَلِيهَا بَرَيِي وَبُدِ مِنْ عَلِيلَ البَيْ وَيَعْبِرُ فَا تَهُ سَوْف تَعْرَضُ له معرفته بإ بعض مَا يد من بد رَمْيُهُ فَيَعْرِفُ أَنَّهُ كَا نُهِ الْمِيلِ وَاذَاكَانَ كَالْكُ لَكَ لَزِمَهُ بِعَدْ أَن يَكُونَ إِلْصَبِيعِ الذِي كُونَ الدِي وَاللَّكُونَ لَوَمَهُ بِعَدْ أَن يَكُونَ الصَّبِيعِ الذِي كُونَ الدِي المَدِي وَاللَّهُ كُونَ المَدِي وَاللَّهُ كُونَ المَدِي المُدِي المُدِي المُدِي المُدِي وَاللَّهُ كُونَ المُدِي المُدِي المُدِي المُدِي وَاللَّهُ كُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَاللَّزُومُ لِلمَنْجَبُّ مَا مِعَرًّا فَالِي لَا الرَّاعِيرَ ذَلِكُ وَقَالُ زعم بعض لناس ممتن يختبلش إن الرّي بالإغتياد وَ اللَّا دُمَا بِ وَلَيْسَ بِالسَّوَانِ مَا فِي وَاللَّهُ حُسَابِ وَقَالُوا قَدْ نِجُدْ بَعْضَ لَلْمُعْتَلِسِينَ لَحَنَرَاصًا بَهُ مِنْ لَهِ الصَّبِيعِ وَإِنَّمَا الرَّفِي عَادَةً وَالْإِدْ مَانْ لِي بَعْضِ الْمُوَاضِعِ بعضرة الإصابة في مواضع ويبطل د مي مظل على مَا تَيْنِ الْكُلْنَيْنِ نَصُحْتُرُ بِدِ الْاصَابَةُ فَي مَوْضِعٍ وَيَبْطُلُ و رَفْيَ سُلُهُ عَلَى هَا تَيْلِ لَمُ لَنْبِ لِلْمُ لَنْبِ اذَا الْحِبْبِحَ إِلَى الرَّبِي الْرَبِي اذَالُو بَكُنْ لِلرَّمْ عَايَةً مَنْ اللهِ المِينَهُ وَلاحْمَنِهُ لَعَنَى لا

والسُكُونُ فِيهِ مَعْدُونًا لَهُ دَجُن سَوَادِيًا لِلسَكُونِ بنصد البهم وإذا سكن القلب سكن الأعضاء وتعورًا الأنرواسانية علل الرقي من ذكر ليك يَنفط ألوتُون سطعه الوَتوع فارك فانذبكون من وُجُوهِ شَنَا إحدُهَا بن دِ فَنِ المعبَّض وبكون من دُخوله بكره بد فويسه من استرخاد فنضنه البسرا ومنطول وتبه وبكون من فيام اسفل فرسم اذا كان لا تعيز بنار و الاسفىل وبن فباللخم اذا لمربشون وبكون من صلابة الغوس لعلنيه وسنسعة حكفتى الونروس كثرة مخم الراحة واشترخاء مفاصله ومن لين الموترعلى المقلبة فانكان من دقة المقبض أف عليو حَاشِيةً وَ لَا يُحَيِّدُ وَان كَانَ مِن دُخُولِ المذند اخرج ذنك أمن الونو وان من استرخاء القبضة شد تعا وسلس للاسترخا و بعنع كنه البسر اولا بعلي اصًا بعنج الوتوعن ذكاعب وانكان سنطول المونز حَطَّ قَى سَهُ وَفَتَلَ الْوَتَرُفَتُلَةً الْوَفْتُلَةِ الْوَفَتُلَةِ عَلَى فَذَرِ مَا يَحْتَاجَ

عِ اللَّهُ عَلَى الرَّ فِي بِالْاَحْتِ الرَّابِ وغين فَرْبَهَا بلى بالغوس الضيقة والنشاب العصوري بد بعلم والمنتكم لُ الرَّفي اذا كَانَ لَهُ مَعْوفة ولزمنه غابة بننج اليعا فدرما الرابي فحول موضع لا ندانا يحدث نحوً الشي الذي بُريدُ ويَتْحَرُاهُ فى وقت جذيد ادا انتهند بلغ إلى سنكمه وياتى سمه نحاذيًا لما بريد ه ادسله والأوضع يده عليه حنى ثمكنه فان ذهت الشي عنه إنبعه بيبه وَنَطْرَهُ حَنَى وَضَعَ بَدَهُ عليه فان شَاءَ ارسَلُ وان شَادًان بَرُدُّ دَدَّ وَكُلُ ذَلِكَ بَهُكُنُهُ وبستغنى عن النجدية وَالْإِعْبَهَادِ فَيْصِيبُ بِاقَالِ سَهُمُ اذَاكَانَ صبيعة مستى الآأن بعبرض فحالسهم في للجؤرج اويكون في السَّهُم عَوَجٌ وَاوْلُ مَا بنبغ إن السِّعلى الرابي نفسَه بـ إسبتعمال السُكُون اذ اكان بدر به المطالب و صورت الدّ في كالابير على حميع السوارية و وبعريست حمل الصِّنبع وَالْاحْسَان ولوكان الإخسان والقبيغ في كالصفارته من حودًا

لضع

أخذه على الله مذون المغفيل ومنطول بَدَب الكثيب فليجتنب ذلك وبعمان عايد العالم السنعالى باب سطع الأذب يكون من لين افلان ومن مَيَلان سِينة فوسِه على النشا بَهُ ومن خُرُ وج اسعنل قوسم فوق المقدار ومنعنية براسوادا حارعك منكبه فاذا تجنب الخلال وينطعه بعند ذلك أذخل وجمه قليلاني قَوْسِهِ الْبَخْرِجُ أَذُنَّهُ مِن وَنَهَ وَيَصِيرُ الْوَتَرَيْ صَدَ فَهِ أذنو بالم عفر عفر النتا به على البدالية يَكُونَ ذَ لِكَ مَن خُنتُو نَهُ الرّيبِي ومن سُودِ الأَفلاتِ ومن ضيف في النشابة فليم ذر لا ويضح ، فان كان من خشو نه الربيش رَفع أغالًا المحرَاقلياً ولا ينكبذ باب السنزخل فنصد البسر من رفعيه المقبض ومنان برجى قبضته ولابشد هكا فان كاندن أضول أصابعه انزلها إلى بطن رَاحَنه وان كان سنعين بخنب ان شااسه باب وي الإيهام يَكُونُ ذَلَكُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَتَرَ عَلَى اللَّهِ فَعَيْرًا لَمِفْصَلَ

وانكان بن قيام اسف لالغوس كنف بيتها الا بونز فانخاف ان بصَلَّد عليه أخذ من اسْعَلْهَا ليعتبد ل وان كان من الطم فينتره ولا بخاور بد مرفعنه ملا وَلبني قوسه عن صَدْبه قَليلا فان لد . مَزُل السَّطعَ عنه . بما وصفنا من ها فجه العِللِ فلير فع بمفدار ذنه و نصف من الاعلى و نصف ذند سن الاسفل فانه ان فعل ذلك لم بلحف م سَطِعُ ابدًا لَمُونَ الْوَبْرَالِعَبَابِهُ فِي وَفَهِ الإفلات رئاكان دلك من شدة البرد . يَبْطِي بِعَيْدُ أَصَارِ بِعِيهِ ومن الكرازة نَكُونَ بِن سِدةِ اللَّهُ عليه فيكونُ افلاتُهُ بغير مُنكِن وَيُكُونُ لا يَعْنَل اصبعهُ على بعاب فليتوفّ ذلك كله ان شااس سكر ستاين الهيا يكون من جراصبعيم عَلَى طَفْيِ عَادَ السرع فَتَحَ اصبَعَهُ لذ تنسَلِح بابسلسرالظفر بكون من جُرالاصبع على لظفير ومن كزاذة الارسال ومناسترخًا؛ قبض للثلاظ لاصابع من البهين وكمن

28

عاذاتسفات علبن الشهال البهين فإذا كان كذ بك نولذب المحتَّى في البنتاك فالجيالية أن يَعَوُم عَلَى الرائية في المائية المائية في المائية المائية في المائية المائية في المائية المائي وَأَقُلُ وَنَضَعُ اعْبَمَا ذَكَ عِلَا الْأَرْضِ قَيْرِ الْحَكُولِكَ فَإِنْ يَكِينَهُ تعاوا وتنسن شما له وتلزم ذكل حى بصبر فبه طبعًا كم ف رَدِ النَّالِينَ عِندًا لِا فَلَابَ يَبِكُونَ ذَلَكُ مِن وَ مُنكِيهِ اليميز عندَالافلاب ورجوع شماله الي قُدابه فلذالك ترجيع وحقد فاذااصابه ذلك فلتشط بناكه عندافلانه وبضط يمِينة عِندَ العَبْضَة ضبطًا شديدًا عِلنَ عَطْع الجين يكون ذكك منطوح راسه فإذاطرة اعلاراسه دخرانين فسطع فلبنصب السه ويُنتب فؤسته وَبَكُون بن رُجُوع اسْفال العنوس فاذاخرج اسغلها دخلاعلاها فسنطع الجبث كسرالسلامة ربتان عالانسان بنشابة يكن أنهَا صجيعَة فاذا سننوفى نَزْعَهُ ونظر را هَا سكَسُونَ فَازَافِلْهَا كان ببها عطبه فينبغ إن بتخلص بنها وفي ذلك وجوه مرفي لك اذانطرن إلى نشابة مكسومة عطفت عليها السَّعَابة الثُّلا عَبْري البسري وَذَادَهُ فِي النَّزع بُلِيلًا فَخْرجَ الوَتْرُبِن النَّوْ وَكَذَلَّكُ باخذ بابها موالبرى وفيم يغنهن علبه بأصابعه وبزيدعلبه

ومِن جَرّالو بَرعل الكُسنْبان فينبغ ل ن يُومَى بُخلاف ذلك الإي بكون منه العلل وكذالك في البارياب ذَكُونًا هُ وَذَكُونًا عِلَلَهُ فَانْ كَانَ مِنْ جِرَالُونِ عَلَى الكِّسْنَبَانِ أُيرَانَ يُخطَ ابهامهُ وان لا يسطها فبل الافلات وان كان بغير ذلك 5 ازاه العلة بي تخييب النشائة عند قربها من لغرب رُ . كَا كَانَ مِن عِلْةِ نَكُون فِي الْغَرْوَابُ وَمِن شَوِن بِ النَّنَا بَهُ فَبَد خُلَهَا الدِيخُ وَمِنَ لِوِيشَ بَكُونُ قَدْدُهُ فُوفِ المقدّارِ فيدخُلُ الدّ ومن سُوعِ الخ فلات أومن عصبرالغوق أومن كادث لخدث إلى الطهدين فان ساً لك ساريل ما بالها ساركة ، الطبر بن اجمع حنى تدنوامن لغرض أغلمته أنها فيها شباً فإذا دَنن من لغرض كَانتُ قَدُ ضَعُعنن ـ عَمَلُهُ العِلَةُ فِيهَا إِلاّ أَن يَكُونَ مِن سُودِ الْأَفْلانِ وفاية نتكون للوكة من ساعة تعلق بن الونج على اللي ة عنا العالما فالان عن المن أنس المنافقة

ومبن باللينة مين فرب فاطلب أسف ل الفرطاب أبي الجيرا لرفي إذااردن ان نومي وانت مشتلني على لفعنا ان تعطلت علبك بدُ وَاحِلُةُ أَخَذُ نُ مَعْبَضَ العنيس ببن ظعرفذ بل وتباطن الاخرى وجذب يدك وَرَمَبِنَ وَإِذَا تَعَطَلُنَ عَلِيثَالِتَ عَابِهُ مِنْ لِيمِينَ فَا دُمُ بالوسطا تعطفقا على لأبهام فأفي تعظلن الأبهام د مَبْنَ بِالْحُنْوَةُ إِلَى عَامِدُ تَدَى الْبَيْدِ كَانِ واذا أردن فادسًا فازم صدد دكابنه والانزار صدفة الفادس فيطيح النشاب على تأسير قاذ اأرد قان تربى ر في الحروب و كل بر دُ عليد نشا بك فعض فوف العروان قليلا حَنَى بَهِ فَاذَا نَذَ عُنَ فَا فَا أَنْ عُنَ فَا فَمُ ظَفِّرًا حَنِي يَجُرِي لِلنَّنَا عليم وكا تمنز الكس وعلى اللحم فيعفر ك واذا ومبن صاحب جُوْشِين فسعنل فوق النشاب قَلِيلًا وسَفِلْ لِسَادَ كوانفض إلى سفل فإنه إذا أضابة ذكن بيز الصفائج باب الريسًا رسن ذكك اذاصَلْبَتُ القوس عليك في الإيناد أَخَذن بسبية الغوبل لسفلي تيركا البئري وأخذت وسطربينا الاعلى بيمبينك وادخلت رجلك يأالو بزفا تكبت عكب

بِ النزع لِبِصِيرَ السَّهُم مَعَ مَعْبِطِ الغَوْسِ لَي لَغِهِ وَفِيهِ ان بَاخْذَ السهمَ مَعَ مَوَضِعِ الدِيشِ بِأَسْنَا بنو فِيخْدِجُهُ وابضًا بدفعنه بلحببند حني يُخذَج بَايث مُلَالَا إلى اذار مبن بعوس صلبي في المربح فعطانت معكل فاطلب اسعنل الغرص وَا نَجِ على رجْلكُ البسْوي فَإِنّهَا أَبْطَاللتهم ي وَإِن النكبت على البهب كَانَ أَسْرَعُ لِلسَّهُمُ لِللَّالْ بَطِيتُ فَانَ إن الريخ تحسله الريح واشد ذيذ لك البهين واحفظ البناد المستخليلاً واعمر بزيد الاعلى وانغض لى فوف واذا كانين الريخ علبك فا تكى على بجلك البئين خالا فالاولية كل مَعْنَا واعْمِذُ الإندالاسفِل وَإِذَا كَا يُذَالِح بَينَاك حرف فاغمنه قوسك الج خادح واطلب جوف الغرض لابنيكر وتفعيل فيها اذاكانت من شالك نخلاف ذلك فإذاكان الديخ من قُدام فا دفع بَسِادَ كَ قَلِيلًا فان الديح تَرُد حَمِيثَةً النشابة وَتَغَيِّرُ فَتَبِعَى فَتَنَفُّ حَبَابُ مُلَاكُاهُ الْفَيْسِ اذاكانت لِينةً • بنبغ إن نجُرِب في اول التهم فارفع بَدُكُ • فِي مندادِ مَا تَعْتُم نَسْنَا بَنَكُ عَلَى عندادِ مِنْ فِعِمًا و كَذَلَك ، العنى الصُلبَة فَدَارِي عِلَى قدر موضع النشابة فِإِذَارَعَبْتَ

برسيل بد فتفير رجلك البئة يعلى البيرة البيرة الى خلف لئلاً يظفرُ لد من تد بكر شخي من دا عبرض واجعل سِيتَهَا العليانا حِيَةَ بسَادِكَ وَتُعَوِّقُ وَتَعْدُخُلِعَكِ قَعْنَا حَ وتوفع بدَكَ البمنا إلَى فَى قَ تَرْبِي بَا بُسِ جُمُلُدُ فِي لَا يَ فِي تَمُدُ وجلد البدي و تضع بَذِك البرك مع الغني س على ظهر فَكُرُ بِلَ وَتَنزَعُ كُذُ إِكْرُ وَنوبِ فِي اللهِ مِن الغني س على ظهر فَكُرُ بِكُرُ وَتَنزَعُ كُذُ إِكْرُ وَنوبِ فِي اللهِ مِن الغني س على ظهر فَكُرُ بِكُرُ وَتُنزِعُ كُذُ إِكْرُ وَنوبِ فِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ وابتارًا لغوس في الماء الكينير تاخذ قوسك فندخل رًا سَكَ بِبِرُ الْوَبْرُوالِنُوسِ وَالْمُفْبِينُ عَلَيْفَاكُ وَالْوِيْزَ على جَبْعَبْ لَ وَسِيتُهَا الْعُلْبَا إِلَىٰ بَينَكَ وَالْاَخْرَى عَلَى رِسْمَالِكَ وَمَا خَذْ بِيهَ بِيبَاكَ مِن خلفِ عُرْقَةِ الوَ بُوالعُلْيًا تُعرِتُوفَع العُنُوفَ حَنِي أَنُ بَرُ الغَوْسِ وَلَا بَنَا لَمَا مَا يُمُ فَاذًا اددت الرجي جعلتها مُعَارِضَة سِيبَهَا الأُولَىٰ عَدِ شِغَاتُ الابسر والسبة الأختى جيال أن بكالبئواوة وتها يَعْ ذِراعِكَ وَقِوفَ وَارْمَ وَإِذَارِمِينَ التَّنْبُولَ فَعَصِدْ ستبا بنك حبدًا وطول ابها مكحني تنع طرف السّبابة على اصلط عبر الإبهام فعي أكثر الإصابة وأستغير التنبؤك بصدِّ دَكُ الْوُقُونُ حِيَا لَ اللهُ مِن مِنَ النَّابِ

يتاطن قد مك الا يمن وجذ بن الوتواليك فانكب تَوُ بُوْ هَا وَ بِإِلاَّ بِنَارِ، بَيْدِ واجِدِة وهِ لِلجِيرَ بِحَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال رجلك ونجندك البهين ببزالؤنو والغؤس نفرنضغ سيتها الشف لأنحت رجلك البيثوى وباطزيبها الأغلى عَلَى فَيْ الْحُدُ وَتُورِنُو هَا بَيْسِيبِ لَ وَخَدُ هَا الْأُعْلَى عَلَى فَيْسِيبِ لَ وَخَدُ هَا بابند رج الخضون اذا اردن از بن جصنًا عالِيًا في الحرب وانت اسغل فمُ تراللسغل التَكُونَ مُنْعَبِّوْلَا فِي لِنُرْسِ فَاذَا اغْدِقْتِ النَّرْعُ دفعتَ بدكوالج طلبيك فرسن كاب الرمجي فوالحص إلى سُعَدُ لَيِدُ اصرل المحصر في المحرب تُعَوِمٌ فوف طلبتِكُ وتجعل سيئة قوسكرستا بكل سغل الايمن وعي الغرض ووبزنعا إلى فوق والغوس له لأسعنل وبجعل المنشابة بين يرجلبك ومخنى ظعترك قلبلا مفخانجبل إن تنزع ناجبنة عَن مَن نَبُر بَدُ دَنْبَهُ فَإِذَا اغْدَقْتَ النزع حَوَّلَت بَدُكُ عليهِ وآخذ زان تزبى فالحرب ناجبة واحدة تخوال ين سونيع إلى سونيع لا نظلب فنزسا الخاوقف على بيروفيها عَدُوْ مَعَهُ رُ لِحُ نَحَافِ مِنْهِ إِذَا اردِ نَ أَن نَوْمِبِهِ طَعَناكُ اونشَاءَ

سنبيهًا بالاحول باب يوالناع أنت والنوع أنت والنوع فوالأصل ال نمد على الحاجب و يمر بالتبا بن على شاد به و بنؤ عون الغوبرالصلبة بمدعلالسادب ويَعِن عليه لا تَوْفع بدك عندالنزع واكترالسكون مغندادهم عتراب وكان يُقَالِ حَنى برجع الدم في الحجو وَالعبنين وا فل السكون تكات عدايت وتما بعد ذكك اختلاش وأجو والسكون الانتعن مغداد الأش عَدَّايِث بَابِ لِي عَعْدِ إِنْهَام البيني عَلَى الوَبْرَ لا بَعَمَا الدِيْرَ ابتدا اللَّه عَلَى مفصِّل النَّهَا مِلَ البمنا ومَنجَعَلَهُ عَلَى خَلَانِ ذَلِكَ لَم يُبَلِنهُ يَمُدُ قُوسًا صُلْبَةً وَبُجْبُرجُ سَهُمَهُ مِنْ أَيِّ الْمِسْرِي كَانْتُ لَلْانَهُ وَالْعَقَدْعَلَى لَوْنِو البَهْ رَا مِي نطوبلُ الدِيهَا مِروَنَقْصِيرُ السَّبَّابَةُ والخسْرَواني تعصيرُ الأبهام وتطويل التبيّابة وكانعبط النوق فانه خطاً عظيم وتندُ الأصابع التلاث مظل عديد كا بكوريها فَتَحْ وَيَمُدُ بِالْوَبْرَ لا التّهم خَفَلُوتُن لَوْ الْبُنظُون ظفرك كابنكسره واذانزغن فاجعل قوتك على بهامك وَالسَّبَّابِهُ نَزْعُهُ وَإِحِدُةً لَا تَعْصِرِهَا وَلَا نَرْفُعُ يَدُكُونُهُ تَضَعْهَا وَإِذَا أَرُدتَ الرَّفِي عَن قُوسِ صُلْبَةٍ عَقَدَتَ الْإِبْهَامَ

مَن يَعْبُىمُ مَن كُنهُ إلى الْعَرَضِ ومنهم مِن يُعَنِّومُ بَذَهُ مَن يُعَنِّومُ بَذَهُ مُن يُعَنِّومُ بَذَهُ إلى للهُ رَضِ ؟ بتضدرُ وهَ المودُ الوقو في المحروعيب والوفوف إبخد والى أن تعنيم مستني يا إلى العنومن بَابِ لِلْأُوعِ ومن لنا سِ من بلزمُ ويُخرِجُ مُنكِهُ إلىخارة وبستنبل بويك ومنهمن لمؤم بحطمنكب وتجنط بكئ عكيب وبنهم من بلزم على لمشابل واللزوم قدام المشاش وَلاحتك الجالارمن و معوالكزوم الخسرواني واللزومُ البهرَاجِ ان تفتل دَاحَتَك قليلًا ويكون اللزمم عَ منحبك إلى فوق قليلا واللنوم الخرّاسابي منوسط ية العِبْق المُصَلَّابِ عَلِي مَنْ المنكب لا عَلَى المِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلا نَعْبَال دَا حَتَكُ مِثْلُ البهرامي بَاجِ لِلْظِرِوَ النَظُرُ ان اعْ مزخارج العق بن مما يلى لغوس وعوا لاصر الجيد ومن الناس من منظر من دَاخِلِ الغوس شِيهًا بالاخول عبزعو ان عذا النظر للغا وس تَكُثرٌ به الإصابَة قال ونظر ا اخدللاقة وركيالشعيروالتنوكر وغيرذلك ينظره عابي الغني من ذاخل وخارج بحيدًا المنفنض وتنظر بعبينيا كيميعًا سَوَاباب بالنظر لبحصّان مع التُزين سُطُوْبن دُ اخِلِ

وَاطُولَ بِإِصْبِعَيْنِ مَضَمُونَةً وَيَعْفَرُ وَالْجِلَهُ عَلَى خُومًا بجري فيم السَّهُمُ وَيُعنيَ من جِعَةٍ واجدَةٍ وَيَكُونَ الغيُّ معتلار الثلاب مين استنداد يتوليكون له جَوْفَان بمنعان السهمنه وسخندله علاقة السوط بدخل فالبدولمومها مع طَرَبُ التبعنة بين ابها مك والتَبَّابَمْ لِيُلاً بَرُول مُ تُلُزمُ الوسطا قالبن ووانجن والمخنص والونزحني تنتع فق الاصابع على لونز بجيذً المنتب أستويًا على المالا بسروتسويه اذا فوت السهم في الوَبْرَ فَيْ ذِ المفيص وتحريرا لغوف ان وفعت التغوين فانكان د فعن الغوق عَمْرَ بد بك وانحططن شَقَ الجيرًا وإن امِلْنَهُ شَق القوسَ وترى تقعد ثلاثة وسنبن ابعنا وَرْبَا صَابَ الْإِنْهَامُ والبِدُ وتَعْوَدُمِي نَجِنَاجُ الْمِدادَاةِ فاخذرة وبالاكامن والاحتراش بتسويت على سط الوزُّ وعلى لمعبِّض وان قَدْرت الوترُ وسَوَّدتَ النصف منه لبكون علاسة وتعامد تسوية النشابة كابكون فبهااع وجاج فانها إن كانت غير مسنوبنغ كان منها مَا خَوْفتُكُ منه مُم المِزمُ بَدُلَ فِي النَّرَعِ إِلِي المنكب وَأَعْد بطَرَب الجيرَام ضِ العَرَام فِي المَرْضِ المُرْمِن فِي المُعْرَام فَي المُعْرِم فَي المُعْرَام فَي المُعْرِم فَي المُعْرَام فَي المُعْرَام فَي المُعْرَام فَي المُعْرَام فَي المُعْرَام فَي المُعْرام في المُعْرام في المُعْرام في المُعْر انعنى بدكر مَعَ الجُهُوا فان السَّمَ بَهُ بَرَقُ والجرابيقابي يَدِكُوبِكُونَ

ما وضبعك السَّبّابة وَالْوسْطَاجَبِعًا وَبُكُونُ نَعْفُ كُوبًا فِنَا لَا سُطَاجَبِعًا وَبُكُونُ نَعْفُ كُوبًا فِن المِرْفَيْن وَالنَّهُ مِن جون الويْرِ مَا بِي الوُخْلَالِ وَإِذَا نَغَضَتُ أَفَتْتَ سَبَابِتَكَ البَيْ مَعَ أَصَابِعِكَ الْعَابِمَةَ وأعلم الاسترعة والانعناد منشدة بتعيد البنترى وَنَشُنَّ البَيْنَا والسدادُ وَالْأَصَابَةُ منصحة الدابر وَصِحت ؛ النظرور قبة الاعتاد وتبايت البستاد كاب ركالليل اجعل يمينك مَعُ يُسَارِكُ وبدك على منكبك وَالونوعلى أَذْ بَكَ فَمَا حَاذُ إِنْ مَنْ فَيَ عَلَى لَعْنَاكِ بَا فِي الْحُرْبُ عَلَى لَعْنَاكِ بَا فِي الْحُرْبُ فَا وَمِهُ عَلَى لَعْنَاكِ بَا فِي الْحُرْبُ فَي الْحَادِ الْحَرْبُ فَي الْحَادِ الْحَرْبُ الْحِرْبُ الْحَرْبُ الْحَابِ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ ا الرَّيْ الْجَسَانِ وَالْجُدُرا والنَّاوْكَ وَعَذَا الري بيمل للوالم المنشرفة من الحضون وغيرها وللبعد لذهاب سهميه أَكْ ثَرْ مِنْ البُ ذِرَاعِ أَلْسَهُمْ طُولُهُ بِسُبِرُ والنصلُ وبغُ اصَابعُ ومنه سهام خُرَاسًا بنيه تنسبًا الغوس نصولة في أفالين ظفنر مُرَيَّسْنُ إِلَا الْمِينَايِت لِيفَعَ احدُ الدِيشِ فَ الْمُحْرَا وَالْمِحْدُ الدِيشِ فَ الْمُحْرَا وَالْمِحْدُ ا الذي سُتمًا النَّاوُلَ بُعَيْدً من ضُرُوب من قَنَاه ومن قَصَبِ فَا رِبِي نَسَوْ وَلَحْ فَرُ دَاخِلَ و بِغِور بِهِ وَ مِن خَسْلِكِلاف وُ مَا أَشْبِهُ مِن الْمُسْبِ الْمُعْبِ المستنوي وَعُوَ أَجُو دُمَا بَيْنِ دُ منه بيتخذأ مُلامن للفنوعة وفدن على قدرطول السهم مرفي

ومعتداد نوع وإلى المتدى وَأَحشُ الى سفل المنكوب في الى مَا كَانَ بنهُ من المنسى الواسعة الصلاب السند بذه الحراب والإنعاذ للبالاب والجوابين والتراس وتناأشه هاذه من للاشياد الشديدة الني تنعذه وينبغ أن يتخذ الأنعاد عَاذِهِ الْأَسْيَاءِ نَصُولَ فَصَادَ مَثَلَثُ مُثَلِّنَةً مُثَنَاذَةً وَتُسْفَا بَدَلَ المَا يَوْفُنُ لِلْمُعْسِمِ فَا نَمُ أَجُودُ مِنْ لِلمَا يَهُ وَينونُونَ من نرجيب النول وتجويد العنب ويتخذلا تخاذ النواك المنسب سهام بكمادات شوحط اوخشب صلب فان بنعندانعنا ذُاغا بنة انشااسه نعالى بالمحيول لرنجل المُغنية وقتُ اللَّيَّاءِ وهورًا جل الذيخلِقَفًا على مَنكِب الابسر ويجعل رَاسُ للحنا نذأ مّا مدُ وَعَلانُ الغوسي خلفها تم يخرج را سولها أية سرنخت عضيه إيكلاً تشغ لمه عن الربي واذا تهيا لهُ ان يُخرِج نشابة في منطقيّة كَانَاجودُ وَإِنْ كَا نِتَ جِنَا نَتُهُ مِن لِبُودِ كَانَ ٱلطَّيْ تمني الأبؤاب يغ مناعاب الرني وألات بحبداسه وعوبه وحسن توفيقيه تألصلاة على البنالاي محمد وعلى الد وصحبد اجمعين وسلام على المرسلين والمحدّ بسود بالعالمين

عَقَدُ كَ عَلَى الْمِحْدُ الْمِحْدُ الْمُحِدُ الْمُحِدُ الْمُحِدُ الْمُحْدُ الْمُعُمُ الْمُحْدُ الْمُحُدُ الْمُحْدُ الْمُعُمُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ ان يَكُونَ طَرَفًا لِمِيرًا للدفينَ الموضع الذي تغفذ عليه مبسوطاً ليكون لخذه على الونزه فاذا أحكث ذلك ر مين الموضع عليه بالبخكان على بالوصف وتجالبخكا كا يخرج المجرام و الجوام و المجرام و المنسسهام ببسارك كأخذك نشاب البنيكان وَ ثُدُ مِن حِنَّى نَدُهِى بِو بِالْبَغِكَ ان عَلِي لِعَرَبِ الْحِوالنَّذِيدِ بَابِ الْحَوْنَ وَاسْ لَلْجِوَا الَّذِي مَكُونَ فِي البِدِ عُلْظِ اللَّهِ عِلْظ اللَّهِ عَلْظ اللَّهِ عَلْظ ال قليل وَبَكُونُ لَهُ عَفَفَتَبِّ لِيعِفَطَالُونَزُ بِلَاعلاقة وَبَكُونُ ينه مَا يَكُولُ إِ رَاسِهِ موضعُ العُلاَقَةِ حَلَقَةً مِن الْجُورَا شَبِيهُ بِالرِحًا بِ ونفت لِمِ بِنُ لِ الأَصَابَةَ عَلَى فَد رمَا برى من خُرُوج السَّهُم وَوُ فَوَجَهَا مِنْ الْعُرَمِن وبصلح ان نوبي بعَذَ اللِّجِرَاعَلَى الْحَرِينَ وَلِلْمَتِينَ مَا لِللَّهِ وَلِي الْحَرِيلُ الْعَقَابِ الضيغة من الخواسانيّات والنوكيات لبس ينبع لأحرث الناس لن يُزى بقوس للادون قو بنو فمن بعاطا دُلكت ب الناس لم يَبِهِ لَهُ رَبِي مِن هَاذِهِ الجَهْ لَهُ وَهَذَا الرَّفِي بِعَادِهِ النِّبَ كَا بَعْتُع مِنْ فِي وُنُونُ فِي النَّاعُ وَانْمَا هُوَاخِتِلَا رُكُلُهُ

تناعن الحيلة عنداستواء الغن منا ومن عدونا لنسيخن الرجان بها ونديل الغلبة بسبيها اذا اعتدلت المال مناوينهم في العنى من دوننا فالما كاجتنا الى الحبلة عندالدجان منائي العقع على عدونا لنكون التح بالحبيلة والعق جميعًا لبالأبجل سا النفضان في الحبيلة فيغناد مناعدونا اوبزج علبناان فضلونا بالحيلة فواجث علبنا ان بخبع الغوة والحبلة وكانعنج بنها نعتب للغن في عَلَى الْحَسِلُمِ النَّالِقَ مَعَلَى الْحَسِلُمُ النَّالِقَ مَعَلَى الْحَسِلُمُ النَّالِقَ مَعَلَى ومن عدونا لطهورها وستوراصنا فهافاما الحبله فغير محدودة ولا محضولة وفرون ما بهما الضاان العن موجودة الذارن والالحبلة موجودة الأنز وانالعق إدان للحيلة فلما كانت على اقلنا لوننا بإبنا ذنعا ونعنديمها والعنا بذبمعرفها واعناها للحون العني ما فعة مجريد عافية وان تعلم ان الني فزيز الحبلة وان بعضها من بعض كابحد والروح فغنا كان احد ما دون صاحبنها قل غنا نقا الأأن العقة لا

ألعناية بأوّل في بضلا الحرب ولما كان الواجد علينًا العنايرُ: بأشر أول سن بعلى المه وافرسن بكون الى العدرو وفرعلمنا ال العالمنا ومنعدونا عَلَيًا ثَهُ الحوال المؤول استوار حالنا وحال عدونا في السلاح الني بنوقًا بها والني بفا على معا حتى لا بكون ببتنا فيهما دبخان من بعضناعلى بعض وللثانب ان تكون فيها المنج من عد ونا والثاليزان بكون عدونا ارجح بها اينح منا وفد علمنا ان اصلعن الصناعه نجرى على مرين إحد نعا النق والاخد الحبيله رباكان احواس الغنى كتافذ فيل فح لل رب حيبلية احرامن قعة فلاغنا لناعن الحبلة ولا بدلنانها الجبلة عندن فحارن العكوان 4 كان موقع الحيلة على المصنا من ها ذه الصنا وكانن الإحوال سناوس عدونا في العني على الحملنا وجبان نعلم ان الحاجة منا الحاكيلة عند ذ بحان العدولة الغني علينا لازنة لنالا تحالة وانه لاغنا

فاما الحبلة وببرفها والنع فها فنوضها فيها المقاله التأبية على ما فتد قلنا منها وعلى بنا سنعول فبما بنى سها على المحض المعنال محان فهاان شالس نغالى استنع كالتفا فيذ والكذب ان النف على نحويلها السلاخ والكرائ والتابي الثقافة والعدر وباستمالها فعادان النحوان بعضها من يَعْضِ كَالْعَق والجبلة الملاما من صاحبتها و قذ لك السلاح على يخوين احدثها ما ينعع الناسَ كَالْجُنِن وَالسَرَابِينِ والاخرما بلافع بِهِ الناس كالتى برماو ونطعى ويضرب بها والحبيلة على نحويز لحد فيما حبيلة التحفيظ والتخرز والحدّر والاخرجيلة المحدولة على عن الحيد المجاحية المجاعدة والمبارزة والمحا والاخركيدالما قلة والمعاقلة والمياد هَ وحيله في التخيرذ على نحويز الحد فيها ما عكر الكار للاحادة وفاؤلها والاخر ما فارقها وَبَا بَهُمَا مَا اللَّهُ عَلَى المناجينَ فِ ولماكانت الحبيلة بماذ والمنزلة وعوضعها من عاذ و المفالة ماوصفنا وجب عليناان نستعملها في وخوه

تعنى الابتهاسرور ونشاعت ولانها بنخطالها فاتا الحبلة فعند تغنى من الغرب ومن البعر لأنها منخط العلم فتن لم بنتنع بها ويضعها مؤاضعها سباسة الجيوب وأكروب وأثمراء الاجناد فأشبه في بالعق صناعة الجنود والرجالة والنرسان كابسالغن في ليتلاج كين ذي فَى إِنْ مَا لَا مَا يُكُن لُهُ حِيلًا وَكُمْ يَكُن لُهُ حِيلًا وَكُمْ مِن ذِي كُلْمِ قصرن جيلنه ان لم بكن دَا قع فغد و جيحميكا على مَا قَلْنَا وقد علمنا ان حبيل التوني في الكراع والسلا فا ما الزجمان في السلاح فعند فلنا ذلك المعنالة الاولى واما الزجان في الكراع فليس بذا لك يجبروكا خفايه لاجتماع الناس عليه في الحبلة بن الحبتا والعرال والمحة والسن المعندل وخين الادب والنواءة معل لعبوب وَالذنوب التي قلنا في المقالة الاولى ايضًا وسُنكُ الغني وجُودَ فِ البينِين وقله الحام وبل

ابحسم

مزللا كمام اوسننزة مزالسنود رجالااولى المجلا على فوهنة تلك المواضع وفرج تلك المداخل ليمنعوا تعمر العدو على نواجي كرنا وَنؤدَ دُكْمَنَاقُ هُم علينا في ساعة شعلنا من أمامنا تفراخرجنا بعد الاحكام س تخصين ساحولنا على العيث و وَبَديهَ باسنا بالابدي. الباطسة المستعدة فعدمنا بصولننا ادبا دسم واكنافهم وحبث المكننامن عنوة وجعرة ومكيدة وجيلا تؤينب الناينية والرامحية ومثلها في المايد بالتصغيف والكرادبس عنداللقايفا لمناجن أن ترنب الصفوف على الغورج الذي كمن ان بدخل صف عَلَى صَعِنْ وَبِهُونُ صَعَنْ عِن صَعِبْ مِن بِين خَلُولِ لِرِجالِ للم برتب صفوفًا على ذكل المثاليك أن الصفالاول كَا نُوانًا يِسْبُدُ والصفُ التّاني رَاعِدٌ فِبالرالنا يُنبَدّ ان بنست بوالكرب فان د نا العدومهم خرج الصف التَّابِي الذبنَ هم رايحَهُ فَكُم يُواعِدُونَمْ سَاعَنَ اللَّابِي الذبنَ هم رايحَهُ فَكُم يُواعِدُونَمْ سَاعَنَ ترخاء الصف الثابي فذخلوامن ببنهم وخرجواعلى ويم وبالندوا فتالهم تمزحرج الصف الدابع من بين خلل

المنَّاجَنَ والبِّلتَّاءِ وَلَ كُلِّمَا كَانَ بِهَا ذِهِ الصِناعَةِ الماحبة البها وان كا بناحطنا من القع وآخد الجنود سعليم فجوه استعمالها وتصرفها ليكون الامرية كلايجناج البوجا معًا لِبُلا بكون علينا خله في العمل فان هَاذِهِ الصناعة لَا تُستقالُ عَبْرَتِهَا وَلا "شبت فرصنها فمعما فات منها لم بكدان بعودوما وقع منها لم بجدان يُستلا فَا فَالزَّ لَهُ فِيهَا صَلَحَ مَ وَالغونْ فِهَاحَتْ وَمَا الْحَدْ مُالِثُ مِنْ أَمْهَا إِنْ الْجُدُلُ فيمز أتمان المجبر في عاد والصناعة امراز احلفها تغنيم الابري الباط ف باعدابها المنتبته بمناؤثتها الفايضه على نواصيها الحابسة لها على لكيد فيها ان قاومها والثاني تأخرالا بدى المسكدال وقن الحاجة السا وذلك على وجعين لحدثما الابدلجينه عنداله ذاه ذالوا بنية عندا كقابن والاخرالابدي برعابها ادبادً العدو وخنو بها با نؤاع البداية قاذ الددناذك والحمنا الحرب وتستا غلن الرجال بالرجاك وصعنا ان كان بالغرب مناغيضة مزالعنياظ وأجهد

عَدُوبِ ٥٠ ومنها جهامه ومنها سلامنته مزابجرا حان فح الحل مخترجوه ومنها محافات الصفوف بعضها بعضًا ومسابعتها الخالية وخسبن الأثبرسية تأخرالصف ونفتع المرتخر فإن كان العدو مناوم ماذه الصفوف فلا ببرح موضعه فستبيل ذَالكَ اذاذ نَا الصعف ونغدم امام الذي كان قبله تا خرالصف لنفتع وتفدم الصف الثالث فضاد من خلف الثابي الذي صادمنعتدمًا فلا تزال الصفوف بتقدمون وبتاخرالصف الاول حنى بصبراخرالصعون ولا بزالكذ لك حى صرالذي كان اخرهم اولس إولهم وبصبر الدىكان الهم اول من اخرهم ومناك ذلك اذا تاخرالصف الاول لم بزل بناحز حنى سننب الماخرالصفوفكان المنسبع كانوا ثلثة صغوف فلما تقدم الصف التاني تاخرالصع اللاول كان موضع تاخري من خلبذالصع الثالث وصادالتا لت بتلوا الصف الاول اذا نابعً النع تدمر الما بير منطقا وحرا العادو وان كان العدو بدفع عايذه الصفى ف نبئت العدف

الصيف الثالث فلا بزالون كَذَليد حتى نو بلوم عن مَوَاضِعِمْ وَنعننلِعُوهُ مِعن مَرَاكِنِهِم فِي لَوْفُع الصَّعِد متكانزان هذا النحور بزاللغاء على على الرجه اوجه اماان ببثبت العدو لنزاوح الصفوف عليم واماان بتفندم العدو فبدخل عليم وبدفعهم واماان كون العدومد فوعًا قلبلا قلبلا وساعة العدساعية مِن تَرُاوُ حِهِم علبهر فسبيل ذَ لِكَاذَاخرج الصف التابي على لعدد من بين خلك الصف الاول ان بلزمر الصعر الاول موضعه و تدنوا الصغوف بعضها الم بعض ليغعلوامثل الذي فغل الصف التابي اذانابئ ذكك ولا بزال الصعن التاني بكايد عَدُوَهُ حنى لينوفي سنناطم تم يتعندم الصف الثالث ليجاوز الصفالليا لقنا لدالعدو مجاوذه وببائ قنال العدوم خونه وسنال ذكك ان بصيرالصف النابي امام الصفاد والتالث امام الصف الثابي والرابع امارً الثالث على والنناوب فبفندم المسناخروستاحز المتعدم فعنى هَاذِهِ الحبيلة فن وب منها بكر بهذ كل صفحرح على

بيز ڪرڪرد ويريزالغرجة والحكرام عنداد ماعندل ذخول الكردوس المنتاجر فيها وتعتد شه الحالعدومنها فازالكرادبس قد ترسن صفى فاكتما ترتبن صفوف الرجال واحد بعدواحد فاذاكان منهاج النزنيب مزالك والمسعوف سواء وتجبران بكون المفندم منهجميعًا سَوَاعل الوُجوع التلاشّة الذي حدوقا عاابضًا فتكون كرادبر الصف النانى عند الدنوالي لعدوا كرا د بسرالصف للاول وكيذلك نتغدم كرا دبسرالصف النالث كرا دبس الصف التانى وعلى ساير كرا دبس الصغوف ان كانوااك ير تاب معرفة ال كولة برهان الصُّعَوُ النّ وصفنا والكرادبر لك ذكرناع بُلنَهُ. بانحاد المان بنحركوا جميعًا فرَّمًا صفابع رصف واسا ان بخركوا جميعًا دُ بُرًا على ذلك النحوواماان بكونيهم من لا تنويد الحركة فأن عًا و لا ذيرًا و الحبطة بى ان لا بخرك منهم صف ولا كورد وشريافيا لا ولااد بارا الآوفد الخذ بخط من العِناكِ لنكون الحركة كلها على لعَرُووَ ولا تخالة فان ادبرالعدف ادبرعن تترا ذبنالغزاع وان افبل

التابي ان جاوزه الصف الاول المد فوع و تبنالصف التالِث ان جاوزه الصف الثاني المدفق وتبالصف التالت ان جاون و الصف التاني المدفوع و حم في دلك بكادحون العدو وبطغيون نادس وفرند بنراد الفِرَاع وتَكُونُ السلاج واختلاب الباير حنى بننعوا فودنته وبكسروا شوكنهم وبزدوا عاديتهم ويغلبوا عادتهم ويزدوسم الح تخاصعهم ويزاولون بعدها اسخفنا فالهزيمة عليهم لانه منى دفع الصف الاول الصف التابي من غبران بلغنا الناس كانت منه لايم واذا تبن الصعن الثاني فَأَبَلا عُذُولً و نبن الثالث ابصا اند نع التاني لم يكدان تنع الهزيمة مع عزيمه الصبر وابلادالعدد وأخذ كلصع حظه سالعيل ذاكا الوالى تدبير ذلك على ما سنفوله فيما بعدم ان الصفوف أذا قضن ما عليها من العمل فسنت الجرًا حان في العدو فَعَنَ الْوا وِتَتْرادُونَ الابدى معلىم وتكاوا بها وادندعوا باب الكوادبير العالكرادبين فسيبلها سببل الضغى بن تربيها على ذكون

ومزاعاء الجبراذاراب العدوعندالنعبيه حمين الموضع محكم النغبية حسن النظام منكر المعتام ان بضرب العم عندانتنا بالحرب من بطيعهم في انفسهم ويرجوا الغفعنرى على عفايم من عبر نؤلى لأذ بارسمى اذا اخرجوهم عن تواجنهم وخرومم عن مفايم وادخلواانحلك عن نطايهم والحبيل من فنيل ذكك معدة الحبيب منتفياة الصديم فاذا بلعن الغابد مزعيتم وانتهيذ العرصه فبهم صدئوعا بنلك المخبل عن أيمانهم وشمايلهم وكانت عليهم فظع العدوعن جمعورهم والإحاطة بعيم وصون اكتابنم وأد بادم ووجوههم بابس مزائجب وشهانزكنا العدو حنى بغرف تعبينه فاذافرغوامها صبرنا تغيبتنا جابعة فيكبدم فنبل الذنومنه فاذاانشبنا اظعزنابهم وضعنالهماكا و بغى عنهم كما رَا مؤالية الرهم وبُغِتلُ عنا ذلك عنهم أوعاره ية نعبضة نعبينهم اوخلاف تا ابر موامن امرم والمنسنا الرجمان علمهم وذلك على ثلاثة اوجه احدهامن فتبرل السلاج وَالنَّا بنه من فَنُولِ الْمُنْبِلُ والرجَّالَةِ والنَّالنُّين

العدوعلى تؤالى النزكه معتل جماعة تناوبها الإبري وتد اولنها الصر بان المنتابعه صبرت ام فنلن الاخاف عليها تيتا بع الغراع واوعنها تذاؤ ل الإيتاع بابـــالنفن بالعددة ومناجبلا غنزازالعده والتضرب لد ببعض إلجاً عَان المجدة اوالكراديس المرتبه مس خلعن سندالاركان و عو منفي الي سندالع كر فيومر وا ان يخرجوا على العدوع خرو هم عليهم مخاذاحاذواعسكهالعدوعندانناب انحرب خزج علبهم بعضهم بدفعة واحدة وصولة وافغه فإن الجحوا فالمبل عليهم والآنطار دوالهم مخومخرجهم تمون البعض الباني الحزوج علبهم ورجع البا فؤن المنطاردون لعم عليهم معهم لبَرْدُ وهم على جمهودهم فاذارات ادكانم كبدا صحابهم لعدوم د فعوا على فألمامم منعدوسم بصدية صاد فيذ بموج منها جمعودهم ويزوك نظامم والذي يبن عذاالباب وببن عافلنا مزفنبل انخروع اولك بعبن عدوم خروح عنوه هاولا خروج جبير على شبه الكبين الكبين العادو

24

لقن الرمي والفروسية امرنا راجة الخيارا كلمة عليهن المصنعة بالخيل لراجحة وان كانؤادا محة الخيل وَنَا سِنسَنَهَا فَي صِن ولجدٍ فَدّ منا را محة الرجالة ونا بنبئهًا ورا بعنقاو زار فنقاوا لحبل سنخلفها وان كانوا را محنة المخبر وهم ابضًا نا شبة صدمنا مم بالخبل الوامحة فيما بين الرمبنين حنى نُون بلهُ وَالرجاله بالأنز معنالندفعها . في تحود بهم ان حديبنوا او نطار دوا تم كُوُوا كَفِعْلَةِ الذَّكِ. وانكانوا را محذ الحبيل وهم ابضًا نا سنبه وهم د تحالة لرنعدل بنفند بعر رجالذ الوامحة وأنا بنبئها اوزادفنها وان كانوارجالة دادفة ورابحة خبل قدمنا رجالة النانسبه الرامحة في صف واحدٍ ومن ورابعه صف نانسة الله لِبُلا يُبَالِى من نفنتُم منهر من بعد النفندم الاول إن أنوا ك باب مع فن أن المشبوف ف كا أنفها الغد والطين زنباب والأجرزة وكذلك الخناجة ومااشبها فيها ثلاثة أشباء احدها عُدّة عندالان دكام وخاصة عندالاعتزاج والنا ببذا نعاعون لهذوالا سلحة الناكنة من البغيد والتابية الها الاسلحة البافية المنادمة بحبيع

قبل الترتيب والتعبية فان قدمواالنا بنه علمناا الحيلة فيهم مع شدة الاستنار منعمر بالجنز والتالها فاذاذ نواود فعوا اول رسفنع صدمناهم عندالمن لن الني بين الرمبين منهم بالخيل منّا بأدّجا كلة واسرعُ عَا واسمه فا السَّبْوَ اللَّهُ اللَّهُ وَان قدموا راعة الخل كانت الجيلة سبقه والجاحشلة عليم فبل ان تجالوا علينا وان قَدُ مُوارًا بعد الرَّ جَالَة وَجَعْنَا عليهم الرحالة. و في أنرها الخبل فان فدّ موانا شبه الرجاله ورا محنها ية صف واحد لم نعدل بنفن موالرجالة منا والزحف البهر بطالبضا وان قدُّ عوا ناسنيد الحبل لم نشكريا الحملة عليهم برامحة الخيل اذاكان وركاء مع صف أخد فان لم بكن صف اخرو كانوانا بسبئةً لهم تَعَنافة بالربي والغزوسية لم نَتَعَدُّ مُ عليهم لل بالرجالة الما مناوحاً اذاكانت أمة النرك فاذاا سنظردُوا لنا لذمنا الموضع تعبيبنا وأسنند عشا سنهرالذلة وخوف العجله ولم بشنت غيظه من النصدع على الطبع فيهم وتوك النطام من تعبيبناً لهم فان لمرتكن هنه الأمنه وكانوا مركحنافة

زحفنا

EV

ان مخعنوا ذلك عن عدّ جهم نفر بركبوا فبصبروا عن ك الألبت آء رجاءً وَخبالٌ فِنَالُ النَّجَالِينَ وَالْحَبْرِيمِيثُلُهَا واتما قنال الرجا لغز الرجالة اوالحبل الخبل اوالرحالة والمجلل الرحاله فالسهل لا وسط من ها ذو الصناعة وذلك ازلحيله ، فيط كب الريخان من فبل الاسلحة ومن فبكل الوكوث والربجلة والمطلوبة والدائب تركيا لنفندم على لعدد فيها وفي الزكوب الدِّكُوبُ هُوَا لَمِدُودُ منه فاما الامرالا وسط الذي بعندك العدد والعُن والركوبُ والرُجلهُ بمناوس العدوويسنو حالنا وحالهم فيها فالاعتباد و الانجان متاعليم فعتلى غير معانه الطريعة وعيمن فقال لنعبية والسبن الحاللقاء والنزنيب فيه اوالماطلة في الحرب والمبادرة البها او كثن العظنة وتعضيل كبلو اوتعضيل الصبراو تعطيعرو عزهنه الاحوالكلها يغولب الضفوفا بالكيلة في وَجُدٍ فَا ثَا إِذَا جَرَ رُنَا الرجالة اوا كنيل بالرجالة اوبالحنيل صَبِّرٌ أَ الْفَعَيبَةَ عَلِى النَّفَى لِبَكُونَ قَطْعَنَا الْمَعْرَجُمُ وَقُصَّم ا مكن والأحاطة بهم اوستبينهم مالصد من ان الكواما فعلنا فبالنضرابهم الحكمرا كزبن اومابنزان كالقفي أعنه

الاسطية على الكريك الكريك الكريك المكالك برميد عَاجَلَ بِضَرْب سَبْعِه وَأَنْبَعَ بِعَنْجُمُ وَكُلْ النَابِبُ عَاجَلُ النَابِبُ وذباانتغناالتا يغ عنا بمنبغ ودنما لأبغن السبف ولم ينفع الآبا كخني حتى العك وبالحنيل فَأَمَّا إِكِيلَةُ الِّنِي مِنْ فِبُلِ الْحَبُلِ وَالرَّجَالَةِ فَا يَا تَحَنَّالُ بجرّ العدّ وبالخبل ونوفع بمرالوجاله او لجزه الرحالة وتوقع بعِيلِلماذا اخرجناهم عن جمهورهم وتختال ان يَكُون بَدُق قِتَالِناً بِالدَّجَّالِيَ والجَدُ قِتَالَنَا بِالْحَبْلِ ولانفتا بمل البخ وراها الخبل ما بخبل وحاصه الوامحه مِنَ لِرَجًا لَهُ وَلَا نُعَا يَلُ الْحَيلُ بِالرَّجَالَةُ النِّكَا خَبِلُ لِهَا وَرَاءً ولانتانال الرجاله البى وراء ما الخبل الرجاله وحد ها ولا نفناتل الرجالد الداكرا معه والناننية جمبيعًا بِفَصْوِ واحدٍ بالخبل وحدَ هَا و نخنالُ أن بكون فَتَالنا الرحالة وخدها بالخبل والرخالد والخبل وحدهًا بالرجالة والخبل والجبلة ئى ذَلِكَ اذا ذحف الحيل الكيل و ندان ان بنرج ك . بعضه فيصيرُوارجالهُ وخبل وان تذحف الرجالهُ إلى الرالمُ وقد تَذَكَ مَن فَى الصَّفِ النَّا فِي الوالنَّالَثُ عن دوابهم ان قَدُ دُوا

فستا بنبعى لأصحاب الاشكة عندائي انبكوناعنادم على ابتناس الاسلمة بيد اببهم منز السبوب والعث وانخناج والماج والكافرك ماب ونحوذلك وان بكون المرمنم فبمالا بنغا معهم للاسلمة عنداستعالها الأنفاء عليها والاخذ بالوثيفة فياسنعالها ألأتحزج سليبهم حنى المسبنوا بها معضعها وكيشتينفنوا بالنج فيمتابستعلى عا كالبسهام والمنادبن والمنادبن والمجانة وسابر مابرمابها اوينتذن بها مِمَّا فَدَبُكَادُ إِن نُود عليه و نوجع البهم فيكون لهم وعليهم اونكون عليهم وكانكون لهم مائي عابي على الرَّما فِأَنْ يَعْعَلُوا وعلى الرُّمَا فِي كُلُّمَا بَرَّمُونِ فَصُلَّنَانِ احدًا ما قلنا سزالنكر عنداله في بالغضة والاعراق وطلب الونبيغة مؤللا صابة المئلاً بد هد ما بو ما يوضيًا عًا في غيريناً ولامنععبة والنا نبة تكرنى ق ته وطلب و ق فواحدة فالمار الذى سبعنه رابب حضرًا في طلب عند دمبه البنت ام اخطا اوساامكن سن دُلك منالُ العَدَد والمُخْورُ ومَحْوُنُهَا وان كان بُن الاسلحة البافية في البير في كُلُّ ان بخاف منها عليها مثل العنصم والكسروالعبك فلذالك بجب على صاحب الجبش إن باخذاصا

ورايا الحيلة فدا بمخن بإجرم فايخزاجه موعن وافغن ان يتفوَّسُوا رُوبُدًا لِللَّا يَوْبَدُ عُوامِن فَبُلِ النَّهُ كُن مِنهُمْ ثُمَّ بجعلها عليهم دفعة واجدة وايضافد نحنال منجفة التعبيب انا بعنم الصع الاول معتبد لأستعضاعلى ما بنبعي وبصبرُ الصفُ التَّافِي سُنَالًا حمرُ النصفيف على شالحُولِ الصب الاول وبضبر عدد الرخال ضعف ذ لك فاذافرت العدو ساامرناهم ان سُغرجوا عن منال الصف الاول ولبكونؤاابسط حاشية واطول صغا وكذلك سآبن الصفوف المنزاد فع ليمكنها النعقب بآجرة والانزاف بالحاشية والاحاطة بدفعة عنداه المساعة والمنه الاح أمن الديح في حالِ ورجًا له اصحاب المزادين الاحي من فرّسان الزارقة والناشية خاصه ادج من الزارقة بخال المعد والشديد سرالزنج وفي عنف ما بمكن حبل السهام والعامد ارجح من المختب ما تعن الاسلحة وتكول الخناجر عند هنك كل سلاح لا تحالة بالبعي أن تعلم أن السلاح بالأخال احدثما سَا يبغام المحايب والاخرُمَا بدَهُ من بده

تكون معابهشم وبرض وبكبره وإماأن تكون ما بجرخ بالنخبر وَ الْوَجِيهِ وَالمَا أَنْ بَكُونَ مَمَا يَعُرِفُ او بُنَفِيْ وَبُكُوي واماان بجون سا بميث وبعنتك وكماكان ذلك على افلنا وجب ان نذ كُرّانجنز لوا فيه الكيل قالمعد منها فالني تغبري وتعطع من فرب كالشعار كلها والني توفونهم وتنكسرُ من قرب فا لغندُ والأَجْرَدَةُ والكافرودان ومَا لسنبة ذكيك والذي بهنم و برض سن بعبد المجادة المجا والغرَا دَاتِ والمغالِبِع وإنجَانَهُ البِدِه والذي عَبرَ بن قُرْبِ بِالنَّجْسِ فَالْا بُسِنَةُ وَذَانُ الرُوْبُ لِ كِلَا دَكَا كَالْخَنَاجِرِ والسَّبُ كَالْبُ وَمَا أَنْبُهُما وَالِّن تَجْرَحُ مِن يُعِدِ كَالنَّهُ لِيَ كلهاه والني تخبرف من فرب دبن بعيد فاللهب والنعظ ونحق والذي ننضخ وَنكو بسئل الأذ تعان المغلبة والماء المغلى والمرّصًا ص والني اللذاب والذي بنسخ مثلُ المعلم المسف والذى يمبن فين للعام العايلة والحباب والسمع والذى بُغُرِقُ فَهِن لَم للباه المُنتِبَة على للواضع البي بكن العلوعا الماء منالطا ببن والأغوار والمدّاين السغلبة والغزاالني سبب الماء والسنبوك ومن لالسنب ومتا جرا في الماء والبي

ية الحرب بالأسلحة الباقية مع الزايلة الداهبة وازبلج بن المرابعة مع الرجول المناب المالة المنابع من البتلكج وفدريتم بصوف للأشلية التى برمابهامها بنجح لِنَالَ ثَدْ عَبُ ضَا بِعَدُ وَيُعْبَعِ لَنِ تَعْلَمُ الْالْالْدَى اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْبَعُ لَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْبُعُ لَا اللَّهُ وَيُعْبُعُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيُعْبُعُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلُمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ وَيُعْلِّمُ اللَّهُ وَيُعْلِّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ وَيُعْلِّمُ اللَّهُ وَيُعْلِّمُ اللَّهُ وَيُعْلِّمُ اللَّهُ وَيُعْلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ماذوالصناعة شدة الصبر وتبان الوطاة والذي ينال الصبر شدة التَّنبُروالذي نبناكل النسنز الاسنلام بالسلاج والتُّغَافة بالنبريس والذي يُشَاكِلُ المكابده بتلة الطلب وكترة الحبلة والذي يُشاكر كترة الحبلة النصر بالعرصة والانجاح فالمطاعنة ومعرفة العوب المذي فين والذى يُشاكِلُ النحرُ فن وَ النحيرُ الرجوعُ سُورًا الديج على جنب اوستى الغصفرى والذى بشاكل ذلك اذاؤلى العدواد بار ما ولم يكن ذلك باعينها باد معرفة المن المت تركا كان الذي خاك الصرشدة النسننروالنو في وجَدَان عُصَلَ وُجُوهُ النّسَنْرولما وجُبُ ذلك ليزمنا ان نعرف عامة ما بنبع إن بنؤ قامنه ونفول الذالا سلمة الوافعة الماان تكون ممَّا بُعْرِي وَبُغَطُعُ واما

والعمايد ونحوعا والذى لتخذمن للصوف والوبر الاكبية واللبود واللبد أنان والمناطر والبرنو مان وبنى منها فصا ذب انجنز الوافية الأطراب وجميع البدن نا فعة في الني زيمن الاسلحب الوافعة سل لغرب وسل للعد وخاصه للا تريسة ماخلاجارة المجابين والغرادان والبنران والسنوم وصدم الخبل والبغال والابل التوقي بجي أبية والغرادان ان النواس اور الجنب لمن كان بع ثننا في وهي ما فع للفارس والراجل جبسمًا وخاصٌّ للفارس فانه بُو في بونفسه وداينة واحبرالنزابر بن كالحنيلاقاه وامكن الكبرمنها للرجال وانندالرجالة منهاتمكنا الراجلُ العامل ببدِ وَاحِدَ فِي كَالمنا في النا في الن والمصلب والعابل والمخنئ وألفا ذف والخننا بذوحو ذلك فامامن احتاج إلى لعسل بالبدين منزل النابند والنابل والدائج واصحاب الكافركوبات واصاب النبا ذل فالكناب سالسلاح عليهم اعتث وعم الناد تنك

الوَافِية عَلَمَا كَانَ ذَكَ عَلَى مَا قُلْنَا وَجَبَ انْ نَذْ كُرُ الجنن الواقية المخرق واجدين عاذه المنكوران بافعًا لما و قُدُ علمنًا ان المُنزَ لِلوَاقِبَةَ معروفةً على مَا تَعَتَّمُ الرَّائُ فِيهِ مِنْ لِا ولِبَ عَلَى صنا فَالمَلَهُم وضرُوبُ مَا تَحَلَّفُوا اتخاذها عَي فَدُر الْحَاجَةِ بن اجناس شنا وجوا عريخنلفة منالك بدوالنا والخننب والجُلُود والغُرُون والعفب والشَّعُروالوبَرُ والصوف والغظن والغز وأنخبز والابربسم فالذانخذا من الحد بد النزائر والبيع والسواعر والسبوف والمغافز والدروع والجواشن والتنابير والوجئ للخاوالوحا والنخابيب وتخوذ لك وعلى هذاالمنال فذا نخذ بن النحابر بعضها والذي تخذوا مزائجلود كلما انخذ مزاكديد واتجندًا بضًا منهَ الدُّبًا تُ والجبزان والدَى لِعَندَ بزلكنب المُعَقَبَة وسَنُوا لَجَابِينِ وَالعُرَادَاتِ وَاتَّخِذَ مَهَا الْحُنُورُ و وابواب الخناد ب ونحوذ لك والذي تخذ من لعنطن والغز وأنخبزوالأبريسم انجفنا وكب المحشوة والجربروالدبياج

E. 183/3

والمناظرالها يلة ومُحابد تنابك ما أردكت اوانكسها والجنة من لنصول والاستة والبناء والشرابيل الوثين من للأوج والجوابين والجنابين وَالْاطُوانِ وَالْجُنْدُ بِنَ الْعَامِدِ وَالْجُنْدُ بِلَكُسُبُو الكبيرة وخاصة عكى لمنابك والاعضاد وتخصير المابر والوجه بالبيض النختها المستووكم الأنوف الونبقة وبالبرالحكمة فأمًا المختدين لرنج للنبد سنل ع الدَّ في بالسّهَامِ الصِّبِبُيَّةِ وَبِالْحِسَانِ وَبَالْجَنْنَاوَانِ الوالْمَ الكنين الحشوبالغيز الكنيرس نخذ للد دوع ومن في فها وخاصّة التَّو في على ما بين عن إلى اسعنل بن عاننه والجنة . من الخناجر مَا قلنا ابطًا وخاصه الجواش فأمّا الجنيّة مِنَ السُّبُونِ فَعَنَلَ مَا تَعَمَّلُ السُّبُوفِ فِي الدُرُوعِ الني تخنها الجحفا تبن وخاصة الني في فنها ابضًا فستبيل ا كحد د من السيوب النو في على لؤجؤه بالبزاس وعلى لناكب والرُوّْسِ بها وبما فلنامن النخصين من العُند والاحرد ف والكافركوبات فاماً الجنة من خَبْن الندجب فعنة المثافد لمساليك المزيح وادخال الدؤين الاذقاق الواسعذالدق

على مَا قد وصفنًا فَجُنَة بْحَرَا لَمِا بَينِ والعُرادَابِ البنيانُ والجُدُدُ والسُنوُدُ وَعَلَاظُ الْحُنْدِ وَعِلْاظُ الْحُنْدِ وحَفَدُ السراديب وتشفيها وإلغام الحظب فؤقها وغبر ذلِكَ مِمَّا الشَّخْبَرُعنها عندَ الغولِ فِي ذَلِكَ عند ذكر نا المدَايِن وَالنَّوْرِي بِنَ لِنِيران ورَتِى النعط بأذوية الطِلاً البي نُطُلاً مِهَا سُغُنُ الْحَرُ بِ فِي البحروسَ البيل ناجحة البيران واطفاعا اذااشتعل فانتي ببلك الأذوبة اويا مخبل والبول اوبول الوطاوط ودفع التيميم بالنزتا قاب والباذ وهاب وبالزقا الموتب للطبيعة والدفع عنها يفق المنته لينفئ انجردوالدة وان كانت في البتهام فعلاً خُه فلنك الجزوالاول في المتاكة الأولى التونيم المتاكيل فاما التوني ين صدّ مِالْخَبْل ونحوها فبالأنهار والأشجار وحسبك الخسب والحرول والمتكول والتكول والدواب والنتعرا والإنشاب وببن الصغود والخرابات والأجراب ومنكس إن المواضع ومنتظامتها وتابئن ها وبالأسنة النسارعة وَ وَبِالْاسْبَادِ الْمُنْفِرَةِ لِلْخَدِلِ بِنَالُاصُولِ الْمُفْعِفِعُةِ

والناظ

أَسْوَا حَالاً مِنْهُ فَلِدَ الِهِ بَنْبَعِي لِبُعْنَهُ فِي لِلْمُنْكِمَة الحكيبنة كلها والبيعنة بي اختبار احبل لعني وَالنِّل فِي الأَجْسَامِ والعِنابِ أُبوضِ السنن في شِنَّ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ الصبر بإفامة المدج والذمر والنعبين والنعبير والغيزوالعاد فأما احكام الجنب من لا سطية فان المجنز على ثلاث إضرب منها الصلبُ المحنبُ ومنها الكثيف المثلثز في ومنها النجيز المدلية فالصلابة والأكتنان للجديد والنحاب فسااستعيلمنها لم بكن لد غلظ وامّا الألنزان نللجكود على نعداد الذي شخذ منه اغلظ من الذي يخذ بن الحديد لينتبغنا في الأجزاء والغناوالوذن واقالكنيد فينوللبود والحنوكل فمئناجمع من هنه الإجناب لللانة إثنابى منعًا عَلَالِاخْتِلا فِ اللَّهِ بِينَا فِ كَان فِيهَا الاحكارُ والان إِن النوتي على البرق البه المحرب إن الغادس والراجل عليهما امران لكل واحدينها واحد هواخض فينبغى ان يكون توفيهما على الذي لعنها على قدر دموضع خصوصه ذكر بيها فالذى على الفارس الذبعلمُ أن لَهُ بدخلينان

وشد ماعلى الاعناب وفيها العوا الصاف وادخال الروس في الضروب من الخذب والنحاب لوا محدب الواسعة الروس فبل ان بدخلها الدخان باف الصَّبْرَقُ النِّتَانِ ان بِنَاءَ الماجَةِ إِلَى حَصَلَتِن عظيمتين ان تكون في جنودنا إحداثما فع البغين و فيها الصبر والوُقَى ث والنبان والإفترام والإنباط الصبر والوتناط الجابش وحضور الذهن وقع المنة ومعوفة الغرجة والتعصينُ من لبًا بس وأمًّا فَعُ البّدب فها حَدُلُ السلاج وشدة وقع الاسلمة والمضابرة على طول مغناساة الحرب وكنن الجؤلان وسرعة الحركة وجعنف الوثبة ويشدة الاعتزاج والمواثبة واختمال الجراحات والغن عكطول النبا مرفى لسلاح دَاجِلًا وفَارِسًا والغنّ على الطلب ونحود لك معرفة دُخُولُ الْعَبْ الْعِجْز إِنْ عِدَ الرجَالِ عند اللغايد مِن تَلَا اللَّهُ أَوْ جُهِ أَوْ لَهَا إِن عَكَمِ السلاح والنَّا في منضعف الأيداب والتالك منضعف النعنى معند الحناين الني لعلهم إرجع من عددهم وعدوهم

من الأنبك بثل البهام والبنال والمؤادين واصنا البحكات الني يُرسَابِهَ وكذلك البنواسُ الني فلد تغنيل من و فع الهلاج و تر في إنجاب وفد كان كنبرمن الولا في يختلون تعَصَرُ عَبَلُ إِنجَارَة وقَنَادِ بِلَالْسِهَامِ وخزمرا لإتاج وخز مالكزاد بب لنكان بزي لبلا تخلوا الابدى ن الاسلمة ولا تنعطل اصعابين العمل فيسيل عليم العدو عند المنعطم فواجث على الوالي جمع ذ لعظ في على و حَمَلُها حبث مَاذَهَبَ فَبِلَ اللَّفَاءِ وَوَاجِبُ عليهِ المِزَبَادَةُ فِيمَاكُل بوم بخمل صناعها وبكلفف ذلك وَوَاجِبُ على حَمَالُ ذَلِطَ بِعِم اللفَاءِ وَالمُناجِن وما بِكُونُ فِها سعَة لَهُ جَسِعًا بِعِمَهُ اجْمَعُ بَابِ العِلْمِ الْحُرُوبِ والبزي نشا كالبضًا ولا فألا فأكوب وأصحات للادكان والدَّعَانِم العلربانخروب وَمعرفَة وُحوْهُ النَّعِبَة كلها والتبصرر مواجع العبل والحدد دمن فسنلة دُق سَايِه ورجاله بانجلان بستا بامروبهى وفينا بأبى وتلاق فان الوالى عليه ان بجندُ رَاسِتًا يًا ثَلَا نَذَ سَهَا أَنَ نَتَغَيَّرُ هُوَ

اعتلت احدًا هما حملت الاخرى واحدًا لِرجلني دَا يَنْ وَالاخرى لانكون إلاسكاسة بدب اللتين بهمًا بنصرفُ دَا بَنْ حَبْنُ بَشَاءٌ و بغض دُ ربها حبن اداكه فلماكان ذ بك على اقلناصادت بد أاحدا رجلبم فعلبه النوني عليما كما بنوقًا الراجل على رجلب وعوالداجل ان بنو قاعل جلبه كما بتوقاعلى راسيه ومنا تله فان الغارس له يبكاب ابن اعتلت احداضنا حسكان الاخرى ففلا وجب على لغادس مخصن بديد اللنبن الناب المانين اعتلنا بطلت فروسبند وعلى الراجل تخصبن مرجله اللنن راين اعْتَلْنَا بَطَلَتْ رُجُلَّتُهُ وَلِذَالِكَ كَا نُوااذًا حَمَانُوا المُجْرَجِينَ و جَعَاوُا مَن جُرِحت بِكَ هُ رَدِيغًا لِلذِي لمرتجزة بدورا سنكفاذ السالاح إذ الذيجب على الوالى الحريم بلغنا بينه العكدُو ويناكلُهُ ان بكون مَعَهُ وَيَ عَلَى مِن انواع السائح ما و بسخ العلى عنه دُرك أن و منه المنابي أبديهم اواعنك ولاسكما كالجزيخ سنابديهم

واخرجه واذا داي بهم ولذ اددنه وامد هرواذا دَا كَلْدُدُ بَيْضُمُ إِلَى عَدُدِمِ وَادْ الْحِنَا وَفُواهُمُ وَاذَا احْنَا الجالا سلية بعث البه واذاراى صبرًا مؤالك دُوكابُدهم واذا داى مناصحًا بم علاكة فسنبل حرضعم واذاراى منعم بلاء جسالاً كافاهم وإذاراً ى منعم تغضيرًا عنعم الغناك ببغض المال الغشكروالذي نبعى للوالي ان لايغنا بل بجميع عسكي وَأَن بَكُونَ الذِينَ لا يَكُلِعُهُمُ الْمُحَارَتُهُ وُتَبًا فِي المُواضِعِ البِي قَلْنَامِنَ قَبْلُ . وإنكان بخند دون جنع عدوه ولم بكن له معضع . عُجُهُ وَبُعِطُ لِ كُتُنَ جَمِعَ عَنْ مِنْ حَمْعَ حَدَهُ وحديدَهُ سؤاؤد ودعسك فصد مربعم فلتالعد والاان بَرَ اللَّذُ يَعِضِ اللَّرِكَانِ فَبَنْدَ إِلِّم ببعض الدَّكَانِهِ فاذاذ فعوضم اجمعوا جسيعًا بعد ذُلِكَ عَلَى قل العدر علم بمنهلوهم وعكالوالواذ كاللغا العدق بنغث الدي أحد ثلا ته سواضع احدها الموضع البني فبه رجالة وقد نضعضعوا واستففوا عَلَى العربيمة فيتاشر رسنفسد لبرد إلج الناس نعوسه ومحركم ليتنا فذامكم

تعنيه ببتاكا بجاة له وكا يحرج ايلا يبتدا من معه انفسَهُ للفنا لله عَمّا لَهُ فَيكُونُ قَا بِلَ تَعْسِهِ بِحُوْفِهِ و قلة عليه و قلة سنور بنة ومناان با مراصابة بالدخول حبث كالبنبغي والوصول إلى عالا بمكن فيم الثبان واللاخذ بما لأبضبط سالم بأب لاخبذو ولم يبلغ وقتمه ومنها ان لا يمنع من بربد التنفيم على ما كا فينك كذبه ولا قعة له عليه إدادة التغذب بالمخرب البوطلب الذكوعنده فبكون سَبَتَ لَكُفِيهِ وحنفِ مُفَا لَكُنَا الْجَاعِن بَعْنَا لِمُنَا الْجَاعِن بَعْنَا لِمُنَا الْجَاعِن بَعْنَا لِمُنَا ية السلاج والذى نشا كل الوالي اذاراى حباة وعرف اسلمنهم اخرج البهم جماعة بن ناجيت برجحون عليهم باسطحنهم او بخبيلهم او برجلهم على افد قلنامن رَجَاحَة اصحاب الاسلحة باسلحنها واذاعلم ان الرجمان في الرجالة صبر بهم الرجالة اكتر واذاعكم ان الرجحان في المخيش صبر فهم المغيل اكنور واذاراى من اصحاب فنن أو حَبْرة "بعَتْ عَنِيهُ وا يهم واذا داى الجرّاحات فيم فاشبعة بعن يُدُلامنه

واخرجهم

قلبلة وبنعتم صَعِبعنة وسلاخفير دَبنة نطلن المؤاضع المنشرفة فاذاعة قالوالين عدق والنشرع إلى المحدّلة والأبندآم بها فعلى الوالى ان بطُلْب الاصحاب 1 ول وضع النعبية المواضع المنزنة قَلِيلًا وان بضع الخيل أَمَّام الرجالة فان لم يكن ذكك قُلَهُ وَضَعُ الْكُسُكُ الْمَامُ الصَفُونَ لَبِفَظَعَ عَادِ بُنْهُمْ و. تبطل عز بمنتفد و بذ هب بننوکنم و بوه و کردمم فان لرتجن ذلك ولم بمكن لدجاله فله إلغاء مستك الحد ببعلى ما قلنا فان لم مكن ذ لك امران بنزخل العُضْعُمُ فَانَ لَم بَرَ ذَ لِكَ امرنام بالمسلة عند حملة العدوعلبهم ليتنكفتيهم بهافان لمربز ذلك امرهم . سنفرجوا لهم مُمنه و بسرة وبدورواعليم وبامرين بجيرعن ذاب البمين باستعال الرماح بنهم وركوب بخنوبهم وادبارهم ومن يصبر عن ذاب الشمال ط انتعال السنون والغبد ويخدُهمًا بهم وضر بعسم اكانم وادباد هم والأحاطة بصروالله يختف وَ جَنُّودِ وَ أَمْرَانِ الحدُ مُعَمّا بِشِيهُ الوالى وُلِينَ يِهِ

ونجرض لبجبد ونستاطهم وبكبرالعد وعنفنر الثَّا بنية العنوصَة برَاحًا فِيعِلَم إِن كَابِنَوَظَعِيَ بِعَدُهِ ولا عليه ان ببكون في موضعه بحفق لا عند عد وه والتّالمَةُ إذا كان سَعَ سَنْ هُوَا عَظَمْ فَدُرًا مِنه مثل الملوك وابنابهم اوليخوانيم اومر لحنين ويجب على الوالي ان بعرف العدوالذي تبكا بالجيلة وبعنيد عليها وبسبف البها فبعرفهم فبل لغا بعم ليستنجد لهم ستللج ما بد فع معتريم ولبعلم ان اكترمن تمكنه لربك الحيل وخاصة الرائحه ومن الرائحه البي لمقا الباش والنجدة فان الذي ادبد بالمختلة تعنتك الضغوب وافتلاع الكرادبس فاذ المرتبكن لدفو وسبه وبالرونجدة وافدام وجراءة لد بدرو اعن المنه اذاخانطوا سَلَادادُوهُ ولم بغند دراعلى لنبُون لعمُ ولم بعدفوا وجّه الا نصراب نبينت وإن الشوكة وأتاع ال النا سبة فليسن خصال لفا كنصار الرامحة الآان خبلها لانسبن وكزنها كبين وجبلة المطلوبين

فلبله

المناجزة ان بيسمعهم امع ونهيته وكالن بننا عليه نعيد وَجبان بُعدَ لِنف ان بوصل بالراد من ذلك البهوالي اسراييم ببسا بحضى مزالزاي ساعة البلغاء عندمخا فبة الاحداث الموبعثة والخلك المنهبكة ضن ذكدان بكون قد اعدلنغيد وسالككم فقع ومعرفة بما بؤذون وفطنة و الما بَيْعَيَّلُونَ وَبِكُونَ بِالغُرْبِ سَنَ لُوالْ فِي السَلَاحِ النَّالِ والدواب البَرْهَ فِي كَا يَظِينُونَ وَكَا بَدُ حَسَسُونَ أَعْدَا لَرْسُولِ إِلَا مُرَاءِ الجنبش ومن دُلك اذ ااماد ان يكون الاسرالدى يُوعِزُهُ البهم وَالْحَالِهُمْ وَدُوسَيِّاتِهُمُ اسْعَعُ وادِحًا من بعينيه الريُسْل إن ببدع س ذلك العلامات و بصنع لد الالات المؤتدية البهر من اسه ونهبه المحاكبة لهمعن سن فبدل سن فبدل ساعم وابصارهم عاماقلنا ولما كان ذلك مزا لوجهين وجدان نعلم اذالذي س عبر الاساع أعم وصولا واجمع محركام للذى فباللهاع الأن الصوت يغنوع الاساع وبُقُ تُوبِ حاسينه منه تكلف سنالسامع لطلبه والاذة دَرَكِه وترصدوفنه فأيا الذين ، فَبُلِلاً بُصًا رِفَكُن بُدُدَ لَ الا بالطلب ولي بُعُوفَ الا بالنظر البر والفصد البه والإ قبال علبه والشغل بالانسكان عن الطلب

والاخرب الجنود وبجد علهم ولابكون احلا الإيصاحب فالزي شيه الوالى ان كابخلى خندة وقوادة واصاب أركابه من الامروالني فبها ببسطون وبكنون و بنفند مون وبناخر ون وبلول البد وبجرجون عنه ويبادرون وتماطلون وان بنصبوالذلك من لعلاما بندوالأنتا راب كالاعلام واشباجها وان بضعوالهم سالألابابي نسيعهم كالطبول وتا النبها دليلالهم على مَا نُوعَذُ البهم وَبُسًا رُبُو البِم والذِي بَسْبَهُ الْجُنود وبجب عليم اذتكون ابصادم شاخصة إلحاعلام المنصوبة لهم واسماعم إلى طبولهم الموضوعة لهم والمانواع سَزًا مِبِراكُرُوب عَلَا بِنَعْد مُون اذا اخْرُوس وَلا بناخرون اذافد موسم وكأبنا رفون موضعهم الذى كأنبوسم فبب ولابجنهعون اذافرفهم ولابنفرفون اذاجمنعهم ولا بجا و زون ما امروسم فلما كان · ذلك كذلك وكان الوالى دُبما ساس المجمّوع العظمة " والجاها الكثين ولابمكندعند نموافعتة العدوبي وفت

سَرُاکِذِ

الالات منشل انواع طبول العرب وانواع ذبراكرب الالة التي بخرالنزك فبها الديج الجاجوافها ومثل الني كانت للوص وبني اسرابل نضرب مها بي المرب و مع البي نشيا السبود وسنل الني كانت فا رست معلها في الحرب وهي البى نستها الخرزة البيضا ومثلُ البي نستًا البُونَ ومثلُ البي نستًا البُونَ ومثلُ النئ نضرب بها الهند وكذلك ما امكن بن عذاويخوع وامّا انواع العَرْيع والواع النَّغ فين ذلك لعَرْع او النفي الواحدُ بعدَ الواحِدِ ومن ذلك لا تُنبِ بعدالا تُنبِ ومن ذكالتلائة بعدالتلائة المنام فنهاثلاثه مسنول ومنها فدعت فالغة للغرعنين المستوينين ومنها فزعنين مستنو بنبن مخالفة للعزعة الثالثة وكذلك بجو ذالنغ وعن الثَّلَاتَ عَلَى عُوبِ احدُهُ عَا عَلَى الْحَدُهُ عَا عَلَى الْحَدُ عَلَى السَّرْعَةِ والاخرُ عَلَى الإبطآء والأمناج إشارا فالطبوب والنفرات اناكناصبر الغزعة الواحدة والنعنة الواحدة للنعلين على النواب وصبرنا الغزعين بعد الغزعنن والنغنين بعد النفخنين للإسراج وصبّرنا الثلاثة بعدالمكلان الأنحار والزكوب فبنبغى إن بصبر سابعد ذلك مصروفاً في حركات

لا لك والد دك له وخاصه كل بنظو به كا بُغضادُ له و كا يَكُونَ إِمَامَ المبربد له و وكذ لك الصَّوْتُ قَدْ بُدُدُكُ ان وَرَآءِ الْمُجْبُ والسُّنُر وجِ ظَلْمَ اللَّال وَلَبْسَالِدَى بُدِرك بالبصر الا تا كان مُجَلِّبًا بالنّهَا دِظَامِرً الله تاكالذَّخان وَبِاللَّبِلِ نَيرًا سَاطِعًا كَالبَرَانِ بَابْدِ الطَّيُولِ فِعَلَامًا \* المحنوب وابضًا إنَّ الذي تَكُون بن فِبُل الأنتاع أنند أ تخريكا لأفينة الرجال والنك فألطبا يعهم ونجريطا لهم واد بط بجائيم واكستولفاوب اعدابهم وافت في اعضادهم وادخل للذعبروالمؤخل عليهم فلاكان الأع النصوب على ما قلنا وكان بنآء الحاجة إلى وجووين مخريد الجنود وينساعة المناجئة وجدان المنس مَا بَهُ كُنْ الدُّلَالَةِ مِنَ الدُّلَالَةِ مِنْ الْحَرَكَابُ فَالْذِي يُكُنُّنا س ذليك ثلاث أوجد احد ها ان بتحد ضووبًا سالالات المُصَوِيّة وَالنّا فَان نَجِعل للاصواب ضُرُوبًا من الالان لِلغَوْع ونعشم ذلك ببن المسرعة والإبطاء والثالث ان نجمع الالات المصونة وانواع الغزع ونفسم إنحآء العميل على كل نوع من تلك الانواع الني للألاب والني لألاب العَرْع فأمّا أنواع

الوالى بناطِعُهُم وبجرضم فبكون على فذوذ للحركانم وعَدْ آبِهُ وستع على مم و توطين انفسم ان اكترالام اعنهادًا على الطبول أمر الهندوا كبّن حتى الفهم بتنفي سنض ب الطبول على على ففظ حنى جعلواللصيد نوعًامن الضرب اذا الادالك أن بركب فبه واذا ادادالانضراف منه وكذلكاذااذاذاكالجلوس لوادًا دُجسرالناس لعاداد المخروج الجالب باع اوالحالا عباد فلحل نوع من هذه الحركا لمم نوع من الضرب و كاز لل المند فد تعط عند عامد ذلك الاان مذهبتها انخناذالطبول الني نجاكيا صوات الحبوان مئل صون البغنر وصون البيل وصون البيع ونحوذ لك مع تفسيبرهم للعرالصوابجه والطبطاب والدمى نوعًا من الضب كالذي بنعل ميت كابل وميت الرامل الأشادة بالبنود والمطاردة واتا الذي نبك ايصاديم فالاشادة والأبماء وهنذا فد بمكون للاركان وللصفوف وللكرّاديس والكنر من سنع ل هذا النحوأم النوك و ما والا عاس به لوك القيل والنبن والمزى نواان سخد لمثل هذا ال بُصَيروالي الجبين لك رئي اوكردوير ضخ مطردا اوطراده على ناير

الحرَّب فيصبر لمزيد العُلْب نوعًا ولمن في المين نوع ا ولمن في المبست في مَا يَضِيرُ الحن والسُعِدَ والندارك والمفند سنة ان قرب ساونصير الإبطاء والنفالليا وعلى ذلك سابر انواع الحركاب وكذلك بمجننا ان نصير لِكُل رُكِن الله لان النصوبة والنع نم بُعَتْمُ حُق. الغزع من الا مروالهني فينصبر للوفوف والاستعداد قرعًا و نعظًا وبضيرُ للأفدام والمحلم، فرعًا ونعنًا والذي بنبعى سن ذكك ان بكون عند الوالي لكول ذكين الديمن نلك الالان عُدُ ذُكُتُبِنَ فَا دُاضَة بِالْهِيعِنْدُ الوالِيضَ بَى فَي دُلَكَ الزكن جميع ما معهم ليهنيز من في الوكن من الحبل والوجال الذلك الاسرفان كنن ذلك مجر كذ " لا فبعن الجندومكن يعُلُوب الأعداد وان صوب الذي عندا لوالي مؤكنبن اوس ثلاثة اركان او لا كنومن ذلك جاؤية الباقون بما عندن ليكون ذلك ذباذ فريد نسناطهم وسنهامة في حَرَكَتُم واستعدَادًا لما يخرخ من أبن الوالي البهم حنى كانة فيستا صعم فانه سنى او فعد الوالى بحنك على ذلك وعلهماناه ودَرَّ بَهُم عليه فانتعرفلى ما فيه كاذما بحدث من دلاكان

الوالى

من المخاطع ومخافذ الخلة والطهاد عوب عندا دخال فوج واخراج اخر ولا إيضًا بغد رمن الجنود على ذلك الآلدنب المخرزة فبنبعى ان بكون الادخال اشاب فعلامة والاخراج اسًا في وَعَلَامَةُ مِن مَمَا فِي حَرِكَاتِ ادْبِعِيثُ مِنهَا للنواحي وضعًا قا دبعة رفعًا والرفع والوضع على جهيز كمنا قلنا الما دوبدًا وليلا وامّا بربعًا سَديدًا النعافي يُن العصب ان النعافيّ بين النعاضب بكون بادخال عصبة واخراج عضبة والاشان "ك. يُمْكِن إلا لأخد الحركبين وَفِي لَهُ الدفع عَلَى العَدَو كَانَ تَحْرِ بَلِ العَلَامة ببطون المنظر سَاعبتهم فاما عند اخراج العصبة اوالكودوس فذلك سغيث عنه لِأَنَّ اللَّا شَارَاتِ يَا لَعَكُوماتِ مِن وَدُلْ الطَّعُوبِ بِم وَالمَّا النِّي لَكُ رالل بعاب جبث بنصد بالكردوس والعصبة اوالكنبث. مِن بُبِلِ النّصويب بمكن عندالدفع على لعدووعند الإخواج الى مقابى الاول لوضو لدذلك الالسم الاول لوضونا من فبول لسم لذ الك قامًا العلامات والا خاطات فعند بجبها عن لا يضار العله فالا بصار والعله في الفواء من العلمة والضيار والدع والسنز والعلة فخرن البص والاشتغال

اعلامهم فاذاازادان بجرك الناجبة اوالوكناوالكردوس اواحد الرعايم انزالذى معه ذكل لمطرد اوالطرادة ان " يَحْرُكِ الذي مِعَدُ لِينبَعِثُ الذي هوعلامنه الحبيث وُضِعُ لهُ اوالى ما انتيراليه فاما اذا دان محرك امرًا ان مُحرك للوا من كل حبية ويبرين لبنبعت الجبع لذلك والتخريك على صربراحد هما التحريب على أرو بداوالت أبي والمفؤينا والتُرسُلُ فليلُ عليلًا والاخراليخريك على المناديد وبالحسيّة السنديد و فاذان و فقاووضعًا الما إف الآ والما إديارًا والماعوضًا عن البين وعن النا الفعًا فين وللنبات ٢ بد لن حسنه وعظم جبشه من الوكارة وصًا بن عد ف من النعا قب والتناوب بين فيصيرا كحرب ببنهم عُقبًا لمِنزَاوَ خُواعلى عَدْ وِمِم لِانْ صَاحِبُ الجينز العظيم لا يمكن اصحابه جمبيعًا ان يُسًا بني وااين بي ساعة واحدة الاان للغواالعدو بدفعة واحدة ولابكاد إيضًا ان بجنه الموضع على ما فدرنا وقلنا حَتَّى لَلْفَوَّاعَدُقَ عَمْ بمن واحدة فلذلك نحناج المالنواوج على عدوم ولا بعندر ذلك سناصحاب الجيوس للاالعالم بالحرب المخرطا يكافي ذلك

معف تلي أعًا نوا المجنبع ايديم وكنالك ان دأي لوالد فتن منهم فاخرج العفيب تم يجدسهم التشاط انتهل لعم قلب لا قللك اذارًا كالخروج الإبن خرخوا عنيد دُ خُول العنيب استِعَلَا مُم على عَدُومِمُ وداوالعدوم عند الوفغة الاوليط معًا في ازالتهم اعان سم وصَدُوا معمم مَا بَلُومُ الْوَالِي جِعَظُمُ بِنَجِنْدِي انسابنِعِ للوال ان تكون فند احكمه و نقدم فيه واعد له الحبله بما عُسَى إن يبتكركم بخنب سند فع العدد اباش اولمنبق بكونهم بِ بِمَا عَبْ الْلَغَالِ فَبِضَعْضَعُونَ لَمَا وَبَفْ الْوَنُ مِهَا اوبنهزى عندها فالذي على الوالى ان بتعدم في خمسة أشباء من المر جُندِ ٥ واحدُ هاحفظُ جُنده في نعث كميم والثا نيذ حفظم اذاار نخيكوا وسار واه والتالثة أذاوًا قعنوا عدوسم والزآ اذًا كَا نَا هُمُ عَلَى عَدُ و مِهِ وَلَا عَا مِسْنَةُ اذَا وَ فَعِم عَدُقُ وَقد قلنا فالنزول والمبرومو افعنه العكد وعلى وجوه العنبة مَا بِيهِ الدُّ لانَا عَلَى مَا لَمْ نَذْ كُرُهُ وفِيهِ الكفا بَهُ للعالم بالجناعة فامالدفعنا العدو و دفع العدو بجند الوالي فتنغول في ذهك وره بجملة معنعه م كالعلم بهاذه الصناعة انساله بانتال في الم

عَنْ لنظر و كِنُونَهُ المنظود البد من وَزَادِ الظهرفاذ الدنا ا دخال الجهاعة مكان التي قد نقدمها وجعلنا النخريك بالإشارة والعلامة اسكننا ذلك على ما فلنا فأحباؤا اردنا اخراج ابجاعة جعلنا علامة خووجهم بخئ عبرهم بدلامنه وعفيًا حابم اذلا تنكنا من اخراجهم بالعلائبة والاتنازة من وزاي ظهورسم ولناان ندخل بالعلامة ونخرج بالتقويب الذى من صون الالابت اومن النفخ فالمنافخ فلما كان سونع الاصوات بن جمع الدلالة على لدخول والخروج يا لموضع الذي نببتن لنا وجب علينا إبناد ذلك وان كان فداستعل ذلك غبرنايس سالام الذي ذكونام ادادة الحركة وكسرعدوس ينلك البديمة الغريبة وتخديد الحركة مباشرة العقيب الخوب أما لا نواإخواج كردوس ادعصبت ادكتيب إلا تعد تمكن العبن الوارد عليهمن مَوَاصَعِم ومِفَا مِم فَإِذَا أَذَا ذَا لِعَنبِ الْوَادِدُ اصحابة إن ينول المبتاسيّة نعليم ان دَاى لا صُحَارِيدِيدِ ذِبًا دَةً س النشاط وحمية من الحركة وتمكن من لعد وإشراب عليم وطنع لا و فعيم ان بمُعِلم فليلا وان دَاوْمُو ضع

عليها ومنها ان بعبل الوالي ان 12 العدو عند دفعهم عا فرصنين احداها فسا قسا د تعبيه العددو وانتنارم و تَعَرُفِهِ والنَّا بِهُ عند طَهُم ومَبْلِم الحالسَاب لمن ضرب لهم به فعليد ان بكون له دجال فذعرفهم بشدة العتلب ورباط ايئ ش و ببل الحاى واليس والنجرية عن لمنبل حافي والنا ببه فاذا دَرُو بُلْكُ سَعَدُ وسم إنتهزو بنتيب وتحفظ وتصرع فانعم بزبدون بها العزبة ورحون على عدوس ويدفعي ناعن انفيم وكفذ الويجة سيبل سَ سَبِيلًا كَا بِينَةِ وَالزُّدُودِ وَقَدْ مُكُنُّ ذَلِكَ المُنْ نَبِينَةً إِ والأجنى فأتا د نغ العدر بعض للاركان دون بعض فان ذلك على ثلاثين وجعًا سالمعند منه والعلب والمبئه والمبئة والسافة فاقل ما بدفع واحد فالاركان واكثرمابدفع دون الجمع اربعة اركان فأعا الأنخاخ من الادكان فن فع المفند سنن دون الاد تعبنالها فنية اود فع المبيمنة أو د فع المبيسيّة اد د فع المناود فع السافة فذكك خمسة ادّجه فأمّا اذا دَفع انناب من دُونِ ثَلَا سُوْ بَا قِبَةٍ فَذَ إلَّ عَلَى عَلَى عَنْفُواً وَجُو المَالَ

إِنْ ثَلَاقًا لَهُوَ بَهُمَّةً مِنْ وُجُو وِيجُدُ عَلَى الْوَالِلَانْعَدُمْ فَحُلَّكِ فمنها وصغ المستد الذي لجبيع العبكر من خلفه وسندن اللذين عن البمين والمنال على ما وصفتًا من ووصف المواسم ومزاكرتم ووقوقع ومنا وضخ سندالادكان وحامينها ومستنجبينها واجنحنهاج مقاطعهم على افلنا وتغدم سًا وصفنا ومنها ان بهُ بَي لهم سُلِحًا أِسْ خَلْفِهم كخندُ فِ اوجبر اومد بنيّ اونخود لك ومنها وصع الكتمنا رانبق ينكون منهم اوعندد بغ منالعك ومنها ومنها وضع الاجتمعة الراكبة ادبار من صدّف الوفعة من عدوم ونخوزسم بستوكن ونقطبنم واستبها نعم ونها وضعُ الحامبيّة التي مخمّ طهوراصحابه ومنها وضعُ سَند الادكان الذن عم غبات ادكانه وايضًامها رِبَاضَة ' الجند ال بكونواان فووالبالا يستجوعهم الهزيد فلا بطمع عدوسم فبهم بعد المعرفة بعاديتم وكيديم اباغم بِ تلك من حاله ومنها وضع مَرَ إنب العَين لبعلم كُل جمّاعية من تبوتها • فان دَانَ من الِّني تفندتها فنوة او فَسُنَا لَا قَا دُلِكُ منها بِعَبَا مِعِ مِعْدَ مَهَا قِبل بِسنِعِ الْبَلِيةِ

وا ما ان بدنع العلت والمبشنة والمدسوة والتا فَذَا لِكَ ثُلُا ثُونَ وَجُمَّا عَلَى مَا قُلْنَا تُوتِيب الأركان والبناية بتغليمها فعرالوالمان . يُبَصِّرُ كُلُ وَكِن مِن هَا وَلا مِن مَا يُنبِعِي لَمْمُ ان بنعَالُوا اذا دَ نَعُوا وَيُونِعُم عليه وَبَوْ بَعْ كُلُ رُكِن لا بُدُفَعُ . عَكَى مَا بنيني لهم ان بنعاوا اذا نبنؤله و عَلَبُدُ ان بنوهر مالذى يُجَبُ عليهِ للمدفئ ولغيرالمدفئ وبالذى بنبغيان بنعل فنل ان بغغ المكودة وبالذي بنعل ا ذا و فع ذ لعد لينا أناه وعلى من فج الاركان ان يُعطوا مًا عَلِيم وبِعُول بِه وكذلك عِل أَرْآدِ تلك الاركان المدفوعة والنا ببه أن لا يغرطوا بيما بجدعلهم فان ثلافاعش الحرب لابكون الاجماع من الوالي ومن الوصا ومن الجنور على ما بنبغ لهم و بجث عليهم منجفظ انفسهم ودفع عدوسم فاذا دفع العدو الوكن الواحد واكنز سنه فلا بعد وان بكون دفعة ذلك إتا على سنفائه واماً عَن يُمنيَ مُونِهِ فِي وَإِماً عَن بُسِيَّ مَن بُنِيهِ فَا شِدَ الاركاب المدقق عبة مؤنة على سيابر الاركاب غبير

بدفع المفندمة والغنلت والما المفندئة والمبهنة واما المغندمة والمبتنع واما المعدمة والتافة واما الفتلة والميمنة واما الفلة والمبسئ واما العلب والسافة والما المبمنة والمبئن والما المهنة والسافة واما المبتعة والسافة وكذلك إذاؤح عَلَىٰ ثَنَّ لَلَاثُنَّ مِن دون النَّيْن با قِينًا كَانَ ذَلِكُ على عسرة اوجيه ابضًا وذكك ان بدنع المغندمة والغلت والميمنة اوالمقدمة والقلة والميسي اوالمقدمة والعُلِدُوالسافة اوالمعند مَن والمبنع والمبسئع اوالمغندمة والمبمنة والسافة اوالمغنمة والمسع والساقة والفلدة المبمنة والمبسعة اوالغلب والمبمنه والسكافة اوالتلب والمبسئ والسافة الوالمبينة والمبسي والسافة لأومد فع الانعة اربعة من دون واحيد كايت فيكون من ذكال خمسة اوجي اماان بدنع المقدمة والقلدوالمبهنه والبس اوبرفع المعتدمة والقلد والمبث والسافة واما ال بدفع المعند منه والغلب المبسئ

والسافة

فان ارتدعوا واتا بن المفدمة اعادوا تعبيتهم وخرجن مُستَّمِيتَهُ ذُكِي بَلِكَ الْعَرْجَة فصد مواالعدوم قابدتلك العرجة فان از الوسم دكوااد باؤسم فإن تنبيًا لوكوالمفد النعبية في نلك الحال دجع عليهم وصادًا بديم مع ابدي قابدالعنرجة وكايبة الذكبين وردق الوكنين فإن كأ سني المن العدو الخيات المدفوع بمن قلنا تقدم ذكل الركن الذي الإركان من العدو كلها عندذلك تغندم ذلك الركن وجسيع من بايذايهم من الاركان فعند سنل هذه إلنتا مر الحرب وتجربك الاركان ونقارعة الحناب ونقادم الرادبي والغيبًا م من كل عصية بما عليها من نصيبها مل كور بالاستندالاركارت والتندالعظائر فان عليها فؤف بِهُ مَنَ اَصِيعِهِ وَلِزُومِ مَرَ الرَّنِ م وَجِعَظُ ظَهُودِ مِنْ أَمَامُهُمْ مُنَاعَدُ لَا الْرُكُونَ لِلْمُقَلِّعَ بِهِ قَانَ لَم يَعْدَى ذُكُنُ المفتدسة على المداراة للفصد إلى حدى الفرجنين وألت به الدفعة إلى سَمْن احد الاركان فَعَلَى صَاحِب دُلكُ الاثن ان باسر جناجه ان بنغدما ليجيرًا من فعبرالوكن

المدفوعة ركن المعتدمة وذلك ان دفع على ستفائز رَدُوهُ عَلَى الْعَلَبِ وَان رَدُوهُ بَمْنَهُ ۖ رُدُوهُ عَلَى الْمِينَةُ الْمُوهُ عَلَى الْمِينَةُ وان دُدوه بسرة دُدُوه على المبسرة بنم لبس ركن سدفوع احزائلا بيا ولاافواظف إمن ذكن المغدمة الذى خلفه س الاركان المرتبة فعَلَى دُكن المفدمة اذاد نعه العكذ و ان بجعل سنت انصرافيه نحق الغرجنين اللتن فيما بن التلب وبين الميمنة وبان المبستن ليلابصبرني وجه شئ بن الاركان التي من خلنه فبكون سَبَبًا لِإ زَالَهُ ذَلَد الركن عن سوضعه وعله لعن منيه فان دارد كن المقدمة اذاد فعم العدو ان بكون قصدهم بي رجعنهم نحق واخذا الغرجنبن ولوقي ذجعبه والادباد ورجعوالي النحريف فعلى قابدكل فرجنة أن بنعدوا فبخرجوا من الغرجة نخوالعدو ويخلوا الزكن المندمه الغرجة لِبِلاً بِنَصُونَ عَلِيم ابِضًا والاركانُ وْقُونُ عَلَى اللهُ بِحَاوِدُو الاركاذ قلبلا وستلغن والعدوعن ابمانهم اوعن شابلهم السهام والاستة لِبُلا بغدرواعلى مجاودتهم واستخفاق المهزيج ببهم

75

وابدى من دكراد بار دله الوكن عليم من بين ليدبهم وسنخلفهم بدنعية واحدة فان لم ترجع المفدسه فلصاحب سند نلك الناجبة جمع ابديهم على عدوم مع ابدي مَنْ خَلْعَعَمْ لِبُلَا بِحِدُوا مُهُلِمَةً بُنِالًا فَوْنَ مَا فَرَطُ مِنْ هِي د فع المفتر على مبيس في العاد وان كانالدا في للمعند من مبسرة العدو والعناها إلى عايثية بستار المبسَّى أَنْ إِمَا مَهُ و لِهِ زَآدَ هُ يَبْسَنَدُ العدووكذلك انكاذالاافع للمقندسة مبينة العدو والقاها الحاب بمبين للبمنة فليعلم المبمنه ان أمّامة وبازابه ميسو العدوولبس هذاكالباب الذي فبله لأن ذكك ليبكن المامة احدُ لِأَن البدى كان المامة كان تعوالدا فع للفند مذ فلما ارتب ظهره لم بخف بي طلبه من احدين خلعنه ان بركبه كما بخان ية هذا النجوفالوجيد ولك ان نجرج جناح حاشية ذلك الركن و الحامية البي تنلك الناجبة والمسننه سن تلك الناجبة فبصد فواجنوتم واد بارَمم والوكنُ وافعُنُ على حالِه وإن بخرج سَنَدُ بُلكُ الناحبة فيصدُن جميعًا ذلك الزكن حَتَى يَنَلاَفا وَ فَعُهُ

ومنابحناحين تعقيسًا كالهلال وبامزالمستنيبنة ان بتفرجوا بمنة وبسرة عن سمت المفيد مذ المدفعة فاذافرُب عدوس سنم حملوا عَيْحًا شِبْنِي العاوويوز الرجالة التي بين بدى ذكل الوكن عي نا لمن لغيكفنم بالصدمة لبرد وهم والبردعي هم وبعود صاحب المفندمة في موجنع النعببة منتجى عن وجدالوكن مما بلى الفرجة نفر بتفند من لينكون بكه و بك اولبك واحبدة فان تخرّ كني اركان العدو بإغياب من دُدَّم من فلنا فعَنْلُن الاركان ما فكنا من دُنُّوهًا والبخايراكرب ببنها ان المعند مذ ربما وقعت في احد الحاشبنب عن بمبن البمنه اوعزبساد المبسَرَة فان كان الدانع لها سبسرة العدو وَالفاها إلجا سُبَّة بمبن المبمنة اوكان الدافع لهامبينة العدودالفاعا إلحاسنية بسارالمبسن فيمينة العدو فعلى بمكال شكنة فيلك الغرصة وركوت بخنوب دلك الركن و ركون ادباريم وعلى لمفند مذعندها الانابة والاجابة والرجوع على ذلك الزكن لبحنه البديها

واسرى

القلب وصدمها فان ارتذع بهما دجع القلب إلى مضيعيه واحكم انخلة البئ منها اوتى من نف فان اوتى من فلي ضم الي نعنه وان أنى من فلو رجاله زاد بي رجالنه وان ا في من قبل التعبيد غير تعبينة وان أبي سن العدووا باه بالحمله لم يمصلهم عند ادندا بهم حتى بصندمنم يدعابم ذكنه من جناحبه وحامسته ومستهيئته وان لم بوندع دا فرانغلل فلا بعثد من د فعه على الانتال والتندالا بمن أوفيها بين الاثفال والسندالا بسوعلى القابدتين الكذبن إلغرجتين وعلى تندالعلمعونة مستيبتية الغلب وحاميت مع جناحيد لا تحالة فان كان سنها الدفع إلى حد سندى بمبز العسكراوبسايع فعلى ذلك البدان كال العتل البداغانة بنعيد وجميع من معم وعلى سند ذلك الوكن الذي المبيالي الجينه دُلُوبِ ادبادالعدور جنوبهم فان كان الوكن الدا فه دلفلب موذكن قلب العدد فسنببله ماقلناه فان احناجوا الح الزبادة الغق على قلسا لعدو والصولة فعَلَى حناج ببَارِ المبعنة ومستيبتية وحاميية وعلحناج بمبزالبتن

د فعنة المفند مد ومن يعبد ذَ لِهِ بصيرٌ قل العدوفُوصَةً لذلك الركن الذي كان رُكن العدو الدا فع للمفتدم بإزآ و فرصنة للفنل فلما ان بحسم عاعلى لفنك وبصيرا عليه د معة واحدة فاذا غان الأكن الواقف لعلد العدو الركن الذي المامد ليشعله عن غيّا يُد ا وبصبر بله مع ابديهم على لفتل وعلى ذكك الذكن وبجمع صاجب الساقة بنة وصاحبُ السند الاعظم على صطلام ذلك الدكن واحدامستوسنته وإخداحا مبنه والسندا لذىن "لك الناحبة ومن لذبن مع صاحب السافع من إدا 5 صَاحِبُ السَّافَةِ وَان كَان لا بحثاج إلى ذَلِكُ كُلِو وَا ان دجعن المفندمة وَتَلَا فِن الْمَهْ مَا مُلَا الْمُوبِمَة مَا بُ ضمّ المفندّمة إلى الأدكاب إنّ كبيرًا من ولاية الحرب سن كان بَضُمُ المفند مذ إلى عسكر و مفتر هم فى مُن كينو او في حَد الأركان من عَسنكي او بَضَعَفَى مع صاجب السَّا قُوْ او مَعَ أَحَدِ السَّنَا فَاذَا كَانُ كَلَالًا العادبد و مبان الحرب بالاركان فان في فع الغلب فَعُلَى النَّابِ بِنِ اللَّذِينَ فِي الغَرْجُنِينِ المُحْزُوجِ عَلَى دُا فِع

الغلب

العيدو تعكى بسنة الوالي فيمن معه ما قالنامز دكوب ظفر العدود جنويه وعلى السند الايمن والتابدين اللذبن في النوجنب ما قلنا فإن كاذالدا فع للغلب المعتدمة كان اشد بلية لوق ف الا كان ملعدو بإزار اركان الوالح فان فصدوا فصد سعد سذ العدد لم با منواان نركبم الاركان منخلف فعلى سند الأكنبن وقا المناحيتين وعلى فابدي الغرجنبن ك المقدسة الدافعة للقتلب بالقراع المبروالضام السديد حتى بُدَالِ سَم بَاحْد مَا يَفِعَلَ الْحُالِدُ النَّوْفَعَتْ مَيْمَنَةُ العِيكِر فَان كَان المدفق ع رُكُنُ المِيمنة على فابد العنرجة التي بين الميمنة والعدب وعلى تند القلب وعلى لسند الذي من ناجبين بمبن العسكر عباث المبسنة والصولة على لعد و الدافع والابقاع به والجناج إلى زيا دة من لغبات والمدد لنكلا في الدفعة أحد ها صاجبُ العبليجنا حِد الايمن ومستنهبيَّة الممناوح البعر البمنا ابضا ليظاهد ابديم على مندام المسنة ما كا هاها قارن المبيح الي ديادة ودونهم صاحب السافة مزعنده بمن

ومستنبيتي وكابييه الذبن عنم سما بلي جناح كل دُكْن غِبَاتُ الْعَنْلِبِ وَالْإِيقَاعِ مِعْلَبِ الْعَدُ وَوْتِبَاتُ صاحب ركن المبسنة وذكن المبسنة مكانها لا بدعان سوضعها اكنزين امداد قلهما بدعابه اركانها لِيُلاَ بَوْكُ مِن بِلِهِ ذَا يُهِمَا مِن ادكان عَدُ وِمُا ادبارِمِهَا فنضرادكان الوالي نخت اركان العكر في الدُّفعِين انفسهم فان بن الأستغلاء بي الكرب ان بكون الوافع عبرالدا فع وَالطَّالِبُ عَبْرًا لَطَلُق بِ وَالطَّالِبُ عَبْرًا لَطُلُق بِ وَلَوْ لِعَدْ وَ وصَارِمِي فَان كَانَ الدَّافِعُ للغنلِب مِبمنةُ العِدُ و فعالى مبسست الوالى بيمن معه دكوث العدووصليم جنوبهم وظفونهم ليجبون مم كبدم فان داى السند الابستر والفابد إن اللذان للغرجتبن من الفتلب حرابهم القابدان إلى مى قِين القلب وصارالسند في موضيع المبسرة إلحان بوجع قلبُ الوالي موضعه ومبسرنه إلى مزكزه بعد التتبن في بَبْمَنْ العَدْو وإجَافَةِ السَّولَمُ إلى منها العَبْل والاشراوالهزيمة ولنظراته على فذرم وتعليف الى ماسؤلن لهم انعسم وكذلك ان كأن الدافع للغلب مبشرة

العدو

راها

وَلِلَ وَنَعَولُهُ إِنِهِمَا بِعِدُانِ شَاءَاسٌ فَعَلَى لِا وُكَانِ لَا وَمَ المراكد والثنون في مَوَ الْعَنِهِمُ لِبُلا تَخْلُوا بِالْعَيْمِ وَبُمَنَ ودَابِهم وفلارَاى كنبُرُسُ الاولبُ أن بجُرك النوادَالذِن مم مَ اللا تُعَالِ والحَدَابِ والا موالد بي بعض عنه الإحوال وسنهم من راجًا لاً. يَعْدُ كُوا الله لمن فقد لِما في ايد بهم وكل الله من راجًا لاً . ينايد بهم وكل ا جَا بِرُالِيةٍ مُوصِعِهِ لِمِن احْسَنَ ان يُبَرُّلُ ذَلِكَ سَزِلْنَهُ وبعرون اكال الذى بجنو ذلهم فبها المحركة بيدي العيدة على المعنى العدوعلى السندين اللذ بن عن تميز العب كروعن شالد بربذ الاثناك والاموال والخزابن فعتى كل اوليك الغواد الذبن مم موالا تفاردوالا موار وغيرها غيا ن اي السندي كان فان د فع ذلك اب ذ لك الندب كان فعلى السافة العبائ والمدد فان بلغواما يربدون من دفع العدووالآ فعُلى سند ذكك الذكن الذي بلي نلك الناجية وعلى سندالفنل العباث ابضًا فان احبير إلى كترمن ذلك فالمعول على ند ظعرالع كروفي ذلك آذاكان الند ببزله على بفني ب 

كلبهم وبحاجث عزالميمنة ليرد عنهاعادية الصدمة سامقايما رامقا وكذلك الناعيرين ذلك فعنى لسند من وراة العسكره بشناء الغبظ والأخذ بالكطم فانكاذًا لمد فوع رُكنُ المبسترة ان ذلك ما قلنا في كن الميسنة الاان ذكك على في الناجية البُوتي نالع كر البزين نظراء من قلنا من في الناحية البمني فإن كاللافع قابدى لنرجتين للنبن قلنا ارادة الوقوع على لاثفال قالغبا ألها من سند الاركان اللائة كلها وفي ذوب ذلك المنا وتنه والمناؤاة لمنطبع فيها وعلى سندي العسكر اللذين ناجب البمين قالبسري غيائما إبضًا وعَلَيْنَا جِي الْمُبَنَّنَةُ وَالْعَلْبُ وَالْمِيسَنُ عِبَانُهَا لَا عَالَهُ ا أبدًا أمَا نَوْى بْبُونْ الا دكان بِ أكتر حالان الحرب وتزى تخريك دعابع كل زين و نخرك تنب الاركاب والسنبد العطام مخافة البابغة بإنخابذا لمراكز واركان العدو سنرفا على كرالوالد وبارداد كارزين مزادكانه ذكرنين ادكان العدد فلدلك فدمنا الرّابي في لوزم كل كرن موضعة الا في الحال الني بجوز فيها حركة الوكن على ما فند قلنا في بعف

نفسه وَقُرُوطَعَ بَعَضَهُم كُودوسا فِيمًا بنِن فَق جَي المسنمين. محكا ذي اللغرجة البي بينها نا درًا عنها بيا بالعدوا ما مر الرجالة وسمى النائب للحرب وأمّا غن فلم نوًا ان نعدم بين بري الرحالة الأكاراوس تغند بم العجل المام الرحالة على اوصفناعهم الأخبر الطبيعة الافى مواضع خواج فاذا كان دعابم الوكن مرنب على ما قلنا فان دفع العدو على فوجى المستنمينة فالرجالة البئ بسناعبات لها لهما ودَأَيْهُ عَنها وان د فع العدوعلى الرجالة فالمنته ألذًا بْ عنها قان د فعن الدّ الدّ الدّ والمستنبة على مَرَاكِن م حني يُردُوا على الدكن فا بحناحان الدا فعان على لعدو بصولهما الوافعًان بوجوهم وجنوبهم فان احنيج إلى ربادة فالغفة والمدد خرجت الحامبتان بدفعغ صادفت وصولة وافعة فضرا وُجنِهُ العدوض مع واحدة لالفق ليضابان بن كُلُ دُكِنَ بِنَبِعِيْ إِن بِكُونَ النَّا بِنُ الْمَذِي كُلُ بَرُولُ وَلا بَعْرَكُ وَ نغنر الذكر وستد الاكراع الأعند الهذا بعيز سنعباث دين س الاركان اوعندار دحام الاركاب اولبعم العيل الني قلنا وفدسمعناان بعص المنابخ برودن ان نبصر واقابد برعن

الذى قلنا قان ارا دا لعدو السافة من لحد كرلنا حينين الالبن فبابين المذالا بمز والسندالا بسرو فيابين الساقة كان الغيان سند العبك المزي من وراو السافة فان كان بيدالكما بدوالا فعلى للذي بلح الناجة الى دخل سها العدوالغبات والمدد والص له والإيعناع بالعدد وَإِنْ أَدُاذَ نَعْتُرالِنِد الْمِرْيِن ودايً العِي فَعَكِي السَاقَةِ , فِبِمَنَ مَعَمُمُ وعِلِ التّندين اللذين عن بمين العبكروعن شألدا لغباث والمدد ابضًا وكذلك على الغواد الذين مَعُ الا تُعَالِد وَ الا موالِد وغير ذلك ما فلنا من للدد والغباب وكذك عليم ال يعبنوا السافة الفؤل فحرق الله عابم فأما الغوانية د فع دعا بم الاركان فانه لبس من دُكِن الْمُ وَ وَعَالِمُهُ مُرْتَبُهُ مِعَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ بعضها لمعين والنابي عَلَى وَ فِع بَعِضُهُ عَن بعض وَلِكُور كِن فرجان س المسنيبنة احدماعن بمين صيف الرجالة البخ ببن بدى لاكن والاخزعن كستار ذلك الصير وتق فعثما مُخَاذِي للعرجنين المنبَن قُلنا فِهَا بِين الحركن وَجَنَاجِيةٌ ومِن يَوْ الْمُحَادِثُنَهِ الْمُعَالِمُ اللهُ وَرَايِهِم فِيها بِينَ إِلَى الْمِينِ عِلْمُ وَازًا وَالذَّكِنْ وَمَنْ خَلِمُ الزَّكِنْ

79

كَبْبِهُ مَن حَنَايِبِ العكرُوعِ كَالِيعَةِ مِنْ طَوَايُعِ تَعْبِينِنَا فعسك من مختاج بهاع وضًاع البهين اوالشال ان لا ينجاون العدد فان فَعَلَ سُنه الحملة وبينه الطميع فعليه زُكُوبُ بِيَّ ادبايس الآان بكون د كئام الاركان فعليدان عبايعن دعابه على كانهم وبلزم موضعه على اقلنا فان العدو المكن ما بكون واقواه اذا نمكن منطقود الحبال والرجالة وكنز ما يجيل ولأن الحروب بتضرب الطابعة ليكنز العدو أببدئ موضعه وببكن نفسه وكنزما بنعل لعدوذلك فواجب الحتذر من هذه البعق النتب فظ لما سبقع لله العُدُوْ وعَلَى لَوَ الْحِيدِ اذَا أَدَا دَا أَدَا دَا مَنَ الْمِنْ لِلْمُوْدِ فِي عَدْبِ وَفَدُّر فِي نَفْسِهِ حِيلَةً مِنَ الْجَيْلِ أَن بِتَدبَرُ ذَلَكَ أَنْ سِنَعُهُ عَدْوَهُ إِلَهِ بَعِن بَبْهِ فِي ان بِغَعَلَ فَلْبَطْنَ الْعَدُوانِهُ سبغعل ذلك تم بنظر ما نَعِبْضُ ذُكِ لِكُ فاذاعرُ فظن بالعُذُو انذ بغعَل ذلك مَ نافَصَهُ ابضًا وَلا بزالُ كذلك حَتَى بَرُ الْمِلْهِ مَا بِعِنْ عنه العَدُ وَالْ بِعِنْ الْعَالِمَ الْمُعَدِ وَالْ بِعِنْ الْعُوالْمَ لوابنكن يه بنجعك ذكك غرضه او برًامن المبلوما لا متغدم على العد دِ ان صَادَ البِهَا فَبِغَيْدُ عَلَى ذَ لِحَ الجبلةِ وَ. يَحَمِّرُ نَفْسَهُ

بمين المبسنة وعن بساد المبسى سنل الغابد براللزبن عن بمين الفنلب وعن بساله اللذان ف ضعًا ما بين العزجنين اللتبزين المنابين ركن الفتلب ودكن المبتت لبكون كل ذكن ببن قايدين وروواذ لكعن أوايلهم فعكى هاولا الغواد الا دِنعَهُ ؟ مَحَالَةُ أَنْحَامًا فَ عَلَى لا جَعَهُ سِوَامَاعِلِمٍ " سما قلنا من حفظ من جفظ ملك الغرج لينك بحوزهم العدوالى ماوراء الاركان مزللا تغنار والاموار وغرقا أَنَّ تَعْبِيرً للمُ أَرْكارِن وَ نَوْ إِنْهِ الدعايم وضع السند الثلاثة العِظام وسندالاركان وَقُو دُالغُرْج وفؤدُ الا تعالى والخزاب فالا موال لمن ملفامم أمامم مرالعدو فغظ بل وضعوا لذلك ولمن يخرج عليهم من العدومز كيل وجيه وبإبنهم بن كالعبية فعلهم جمبعًا سع العدرو ان بخنالهم او بنخاور من فيحد الشبال و كوب ادبا رسم وعلى كل واحدِ منهم ان يغيث مَن أَمَا مَهُ بِكُل سن معد لا بمنزى بدون ذلك ولبس على لمنفدم امامه ان يُغِيثُ من خُلف من بعمين من معه وان لم يُغنى الاذلك ال علبدان بغبث ببعض من بعد ولانج ل يخوضعه واذاذ فعن

کننه:

لنغيد بغول ان تعدمت مغدمتي وامرن المبيئة ان بنعند ما لنخصين مقدمتى وتعندم فليالعدو لنوقح معد وفدتم ميمننه وسبسرته لينغلا بهمنن وسيسرى نغدمن رسف عي دُرين وبد د عابيه فد معن على فلي لعد بنفسي وبمعند كبئ فعكذا مناك ماقلنا في ونجوع تعنديم التعند بر تبل العسَلِ مَنْ مَرْدٌ إِلَى الْحَرْبِ بَعْدُ الكَتْ عَعْ مَا مَا مَا بَنْهِ فِي أَنْ بُوَدً إِلَيَا لَهُمَا وَبُعَا وَإِلِي الْحَرْبِ الْحَالِ كان مَنكُوبًا وْمَنْ لَا بَسْبِحُ أَن بِعَادُ وَيُودُ وَالبِهَا فَالذِي بنبغ ان بعث إد البه لم ين انجماعة المنكوبة من د فعه الغور فَتَحْدَقُ لِلْغِنَالِ و هويغابل و بنحبزً الحرفين فسُهم وَجَا ومن لم بجناده العدوم الأسروكم بنجند بالجراج حنى أنقا يبك واخذ بالاحد والمنكوب الذي بقابل ع رجل بعبيد الصوت عظم الغندير سنهول بالباس والنجلة عالم ا بالحرب موتوق برايد فيها البحبية قليد وَيُهَوْ نَعَدُ وَإِلَى الأخد بخطيه من النجد معد ولا بسبكا اذاكان من لم بنعد. جينطمعه بوم دُ نع العدواياه فانكان الوالى ذلك الرجُلْ افضلُ وَإِلا فكان احدُ اصحاب الاركان أوَّاكدُ اصحاب

بِهَالِبُكُ كُونِ حَرَكَةَ الوالِي تَعَنْفًا وخِطًا وعُنوًا مِنْ الْ ذُلِكُ ان بُعِيد دَ الوَالى فِ نعسه فِيعُول ان برذن مُقدمة العدوع في الكان العدو وافتلن مخومى ففن عسكرين أمرت الميمنة والميس أن بتقلعاعي مزغيرمبول الجالمع فترتب حتى بُصَيِرا معتده العدوفيها ببنها فان رّجعت المفذمة اخلت بنفسها وبمز نزجها. وان وقفت اقامت بين ذكنبن دهبنة الإنخان فيهامنغ بُغَيْدً لنفسه فيغۇل أن برذن مغدمني نخوالع دو واداد دکن بهند العدو و ذکن بسرنزان بجیرانندی بينها كالذي كنذا فعل مغندمة عدوى امون مبمنني وسبسرني ان بنعند ساا مامها لبلا بمكن مبمنة العكدو ومبسرته عبى ثم يفترس فنسيد وينغول ان نعدس مغدمة العكر وأردن أن اصبر عابين مبنى ومبسى عَلَى مَا كَنْ فَدُرْنُ فَسِبِقَ مِبِمِنَهُ الْعَكْرُوو مِبِسُونَهُ بالمجنولا ببنهما وببن ذلك على ماكنت افعل او تفدمن في ذكنى وقدَّمن مبنهنى ومبسّرَى ليسُنها لا مبهندا لعدر وسبسرته عبى وَأَنْوَلَا الإبغناع بمغدمة العدوم بفلار

جنده ما عبسر عند د نعمرا لعدو سن لكنال ليجذروها وَبَيْنَكُوهَا عند هُذِ بَمُنِهُمْ عدوم فرن ذلك انجذرهم اذا وَلَى عدوسم و ركوانم الكافهم الآبنيغوهم ادسام منفاطرين منبدد بزجد رُامن إربابهم وكربني وحذرًا من كبين أن بون لم بعزي عليم وبن ذلك أن بنفدم البهمان لإبخالط اعدوم اذا البعوهم حتى سنندمو اكبئة امنهم فبرابعضه فبهم الغرصة فينته توعا فبكون ذكح مفناحًا للابعثاع والذابع علهم حتى بعندى العدولي بعصهم ببعض فنصبر لهم و فقنة تم نضير كرة فاتم بردو نقاعليم وم على حال ابنناير وتعزيق فترجح المعنى من عليم وفد خرجوان سُلطان والبهم ومن المكانه تعبينهم الاعلى أله يربكون فدنقدم فيها وبن للا العدد وربما الهنوند فعدل ناجية عَنَ أَنْفَا لِهِ وَخَذَ ابنِهِ وَأَمْوَ الِهِ لِبغُو بَهَا مُكَابِدُةً ومُطَالِبَةً لِبَهِ اللَّهَا وَبَيْنَا عَلَوا بِهَا وَيُبَادِ دُوا بالسبق الحاخد ها تم بمبل عليم مُبلّة واجدة وقد

الرُدُودِ الذِينَ مُنْ سَنَدُ العِكُولِيكُونَ مُوضِعَهُ وَكَانِهُ من العبكر عَنَوْالِيَّ فِي نفسه وقع المِنْنِهِ فَأَمَّا مَنْ لَا يُعَادُ المحرب فالمنكوب البزي حفن عليه النكبه بعدالنؤلي ولم بعرف منه فبل ذك البلاء الكسّن والموقف المحمود أو الماسور من غيراغنا يربا بجراكات اوالمهزوم الذي قذبولا جِلْدُهُ عَلَى لَمْ عَالِمُ مَعَ قِلْهُ الْأَنْفَ لَذُوا الْأَنْفَ لَذُوا الْأَنْفَ لَلْ وَكَابِبَمَا اذَارُدُوا راليحدب عديد بعبد الصوب بهكرالأ نزكبنرالوفا بع مُضِّعِنُ فِي الحرب عَا لِمُن بِهَا فِي وَي الْا فَذَ لِمِن الْوَجَالِ وَذُوي البَا سُ والبَّحَدَةِ مِنَ لِأَبْطَارِ فَامَا مَا بنبغى ان بكن المؤلفة اذا نكبؤا فالمنكوب بعنير محضر سناهل العَبَ كُرُ مِنْلُ الطَّالِيعَةُ المنكوبَةِ الوالنا فضنة اوالكردو وأسندس ذلك لمندمة المنكوبة والرائ في أبرهم ألاً مدخلوا العسكر إن كان الوالى بربد مؤافعة العدون سَاعَنِهِ او بَقْ مِهِ اوعَبُدُ اللا أَن يُنَاجِدُ ذَلَك فَيَوْمِ المَا ولبسنز سناتم وفذكان كنبر سنالولاة كايمنعونهم ان بكتواً لله ألوامن العدروو أصابو امنعم نعن في الجند ماعلهم عند كعم العدو على اوالي نعيف

إن كَانَ لِمُعَدُوكِينَ يُخَافِنُ أَنْ يَخْرُجُ عِلِيم لِيَكُونُوامِنْعَةً لعمين دونه وعلى الوالى ان بعيد لنعنسه على في يَدَّ ان را به رسنا صحابه در بن او کان من عدف د جعیر بند دون بهاعلى دفع اصعابدان باسراوليكان عساواعلى تلكالطابعنين مز العدوحملة صادفة بخففون بهاعليم الهزيمة الني الادوا تلافيها وبعصبونهم بما وعليم ان وابانغار عدوم واموالهم وخزابنم الابغرجوا ولابلتفنواالها يُعتنه بالوالي المر بجنادُ هَا لعم و بحبها عن بنب من بسنخل إن بعلها ليلا يخاف حدث جنب ان بسبغ عبن إلى شيء عاب عنه ولابسنا تربسني دولة فيدعوا السافة فيها إلى السبق البها والاشنعال والاخلان عا هُوَ بِسَبِيلِهِ من دفع العدو الحِفَابَةِ الطَّعْرُو الغَلْبَةِ بابسي النهى عن الغالولي إن الله تُبتارك وتعالى كم، العدل عَابَ الغَلُولِ وَالِا سُنِينَارِ وَكِمَ الاستِيتَارُ الإِحْ للبوار وللوب المنولا منة الضغابن ببن ولبابه ولإيالغوى يد ذيك مرّ العنصر لعلى الضعبين بما بمكند من إخراج ما في بدي وللنجا ذلالاى كون منهم يسبب فحاربة عذوعن

صَارُوانشرًا وتعنرَ قوافِرَقًا من ذَلِكَ مَاعَسَى إن كُون العسكرالردود والسند فاذاانهوا البهع لخ تبدد دوو فركبوس وصبر وماعلهم ورجع العدوعند ذلك إلى مَرَاكِزِيم و تعبيباتِهم فتلا فَوَّا لما فرط منهم من فَتَيل وَقَالِ الشندن قلويهم بالكورة و و هنعزا بمنصاد اللغ عليهم الحزد لك منابكون بعضم شوكة مسنونة بتوقد تلظيًّا وكنشًا وبعنزلون ناجبَةً بنريصون ان بجدواب خُلَةً إَوْ بَرُونَ مِنْصُرْ ذَلَةً فَيْجِيطُوا بِهِم وَ وَكِوا ادْ بَا فَعَم تبزدوس والخيم الزخفين وتاء التابعين نعلى الواجندد نعيم العن وجعظ عسك على على نعيبتهم وَالزِّحِنْ بِمن مِعدُ من وَرَاءِ الما بِعِبنَ لعَدُومٍ وَالْمُؤَادُمُمُ بكُودُوسٍ بعدكُودُوسِ وعَلَمُ الغداعِلَم مِنعِينَ عَلَم المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى وَفَعُوبًا لَا نُورِ بِعَفُوهُم نَرِيْحِدِلُ الرجِلَة بِتَبِعِهم بَهَا لِنَهُنَ . تكون بن اصحابه او وقعنة تكون من عَدُه و او بإمر هم عند مثلِهَا ان بنرجل معضم وبَضِرُوا في نحودم ليلاً يمُهم موت المستلفظ للبل وأبركهم الحبل لنعلن الرجالة بهم مزكيل الجيئة والرَّجَّالَة تَحْوَثُهُم عَنَّ أَبْابِهِ وَسَالِلِهُ كَتَا بِكَ تَوْدُهُمْ

فيهم لغرصه فلا يُؤْخِرُهم بعندها ولا يمعلهم عندها وان كرواوعادوا بعدالغراد والنظائدا ستعلوا الرشق فيهم ووضعوا الدبهم علي دُوَابهم فان ذَلك تجنب لهم عن الافدام علبعم ونكولي بم عزالا صوالابهم وإن كا والطمع فبهم مكن ولكبالة فيهم فويذ والغرصة فيهم ببينة والجمع لهم مُعَالِيهِ والا قران البهرينفلك وَنُواسَم دُفامنهم دُفا قرببًا بالرجالة والخبل من ورائها وفد اعَدُواخِيلًا كُنِفَةً لهم ما مر في الم ممان عليم حملة واحدة من فرير بالرماح النامذ بركبونهم في إول د فعيز كا بغا دفون بعدها الدبارهم بجو سنى نصم بالرماج حنى لا بجادوا اله الرماء وكافرجة لعطف والجمعور من وراء الخبل على نعبينها والرَجَّالهُ أَمَامَهَا حرزً المرْخِلفَهَا وعُدةً لِمَنْ أَمَامِهَا -بالمسيد رفتال الترك فإن كان للزك المؤلية وفغه باد د بن الرجالة إلى نحوها وأحد ذن خبثلها من وراء ظهورها وان لرنور لي اول حملة الخبيل عليها دنيذ الرَّجَّالَة بمنها فستغلث وخوه عاعن دكوبها الحيل عند تخيرها فان آب الخبر أبعد ها إعادة المملة عادن له الأنود ليك

ولؤجؤد السلطان السببل الجان بصبر ذلك سبب حرب منهم فطال ما علبد اكرب بعد النبكن من الظفنر بسبب خطام ونبيل ركنوااليو فكادواحرزًا لعدوم وحانهم كبديهم فأنن كأنواخا ببين مفسن كبرين كألبن منهم فعلى الواليحسن ذلك ولاسبها عند حالنبن احدامها عند مُعَا بنهم احكام النعبية ونبا والوطا ونفتا فة لاسلحت والنانية عنداحراز العسكنحضار الموصع من كلعونة واحكامه من كلية فاذاراوا ذلك وأبسوا مؤلطمع بنهم رَامُوا نفض نلك لنعبية واخراجه عن تلك الحضائه بالاطماع في انفسهم الهجب من بين ابديم بعسرمم على بنهم وتنكم الكرة علم فعلى الوالي عند ما الزام من معه النعبيه على مراكزم ولزوم مواضعه الآان برك انه لاخلة عليوان بتقدم ولاعوئ وينوان زجع فبرحف غن الهيئ بناواليز سل على خالوى نعبينيه والناً سُ على رَاكِن م وَإِن رُ كِانَ عَلَيْهِ الحُدُلَةِ ال قاد ف حضاننه لڪشن جمع عذبي لزم مركن و ثبت ية مى جنيعه ووفع على تعبيبيه حنى مرّي منهم وبعدوا له و

الركاج الآان بحراد ولي الدجالة بردون الخيل فؤجه نحارت الرقع بالدماج لغظم موفعكامهم كَمَاعَظُمُ مِنْ الْفِسِي سَالِنُوكِ وَلِا أَنَّ الرُومَ لِللمَاحِ النذابعناء وكذلك كالمؤنعند على الاعتالا بد عي بن ذلك المسلاح ارْهَبُ ولدانند انتاع الأماكان ادج وأنكا مزاسلخيها ولبكن مع الرماج النبي وكيفتهم ا مام الجمعور رجالة الرامحه ورخالة الناشية في صفي واحد وتؤضع لهزالكمنا لبخرجؤا عندالتحام الحرعليم وليكونوا كرا دبسًا بخرجون ان المكنم من نواجي عشكميم البيده فوهنم بالصدمة من كل كاحبية فان تذالرو وليلة الصبر على ألبدًا به وانما هَانتُ شُو كَهُم وضعفت منهم و قُلُّ صَبِّرٌ هُمْ لِلطِّبَاعِ وَ العَادَ فِي والدَّ بْنُونَهُ فَأَمَّاعِلَهُ ا الدُّبْنُونُهُ فَمنْعُ الذَّم إبامُم من لمحارَبَهُ فَعَالَ لِذَكِ المل المال الباس فبهم والتجذب فاماعلة العاده فاعتاده الاعتاد عَلَى الْعِلاعِ والْحُصُونُ والْمُعَا بْلِلِكِ الْحُنْزُيْهَا عَنْدُمْمُ وَكُنْنَ فَيَ الْعِلَاءِ وَكُنْنَ فَ دِ وَلِل الأيامِ فِهِم وكَنْ الملاحم البي كانت عليهم وكذلك كُلُّ أُميَّ جرن عليها مل من دوله نعى الفسط عنه ودو

الكمشن مع الجمهورة الزجف والأكباب على فادعه عدوها مع فيام الطليعة والنافضة في نواحى لعسكر - بماعليه وكبنونه اصحاب الحوله في على تشبير و بَبغظ ليلاً بغياً عَا مِنَ العَدُومِ ابْدُ بِعِيهَا بَا فِي قَالَ الْمِنْ العَدُومِ ابْدُ بِعِيهَا بَافِ فَالْلَانِ لِي فا ما الهند فانها تعهد رية قتالها على لمزاد يوالسين وعندها البنى والرماح ألاان جلاعتا دها على لأجهلة وقد تناتل بالنبكة ولا قوام لها مع الخيل الرام والرجاله الناشِبَ إذا اجتمعوا بوجه لقابهم بذلافات اسلحته رفة واعتادتم على الرجلة الاماكان من بلادكابل والدبيل الذابل وجلاعتادا لهند على لتزاس والخفية الرُجلة وخِنةِ الإبدى استمال السبون ومنى نسارامة الخيل والحد بدالوا فية وهرامر هاو فلصر هاوانعظع طلبها وكانت نصرة لمن رُبح عليها بالخبل والحديد وطبعا فبها سني المكن طلها باب قال الروم فأما الرفخ فاعتباد ماية حربها على لوماج وكذلك منجا وزها من الاسم ولذلك لا بعُدُون الرجال وانما يعُدُون العاح الأمد بنية ادمبيبه فانه بسنعمان الرى مع حب

والذنواليهمرسن بن ابد بعمر وكذلك ان كانوا اصام امزادب فلن تُغِيُّ الاالنزائر الوثيف على اقلنا والثفنافذ بالنتزس بعكا والدرق وانجعنه في الدنو إلى الصحاب المقاليع افصن لمن نوابس الخشب الاماكان من للزاس لكتب العنب فانها قدنشهما ونعًا دُهُم ولن بعدل في فتال اصعاب المزادين والنيارك والمنتكرابع سفابجال والغباص مثل لعنسى المحاوزة غابرالهام بالنعد لغايذ المزادين وحجارة المفاتبع واماعنذالاصحا فرا محذ الحبل و ناشب أ الرجاله لأنّ الرجالة كاغاف الدن مزاجاب هذه الاسلحة فتخناج إلحالهما ليلانه عليها فبنبغ للرجالة الناشية ان تدنوا إلح اصحاب عنه الاسلية ومنعها خبيلها الرامحه فاذا نغلفنت الوجالة معهما لاسآ افترضن الخبل فبهم بالحملة الباذهة وكذلك نفعل للخبيل الرامحة بالخيل الزارقة كالبراير والحبشة والنوبة اذا الغين على خبيلها ودكابها المعلمة الذهاب الحرب رفال العرب والعالم وفارس فان اعتمادها على الرماج والبنبي كالان فارس كانت ادج الرى مزالعرب لازمذهنفرق الزي بغده النزك واهلكنرت

وَالمَا عِلَدُ الطِّيَاحِ وَلا نَصْ النَّهُ الصَّالُ دُعَةٍ فَيْ فَيْ وَرُفَا مِعِيدٌ وَسَعَةِ بَلْنَ فَصَارُوالِذَ لِكَاصِحَاتُ مُنَادَلَةً وَرَضُوا بِالْخُطَّةِ الدِّبْبُ مَعُ الدُّفا هَبْ فِتَالَ لِحَبْنَ فَيَالَ لِحَبْنَ فَيَالَ لِحُبْنَ فَيَ وَالنَّويَةِ فَا مَّا أَرُ الْكِبَسَّةِ وَالنَّى بَسَنَّ وَالْبُرُابِينَ الْكِرَابِينَ وامن سِرْلُ أَبْتُهُ وَالْأَنْدُ لُسُ وَطَنِيهُ فَاعْمَا وَمَعْ لِلْمَادِبِنَ والدرق وبذبك بعُدُونَ الرجَالَ وانمَا بَعُدُ وزَالدُدُقَ وكذ الحاه لطبن سنان وماؤاكا هاؤالد بأيؤكما كاور بعندون على المنادين والنبادك الآان البزاء اصحاب خيرل وفروسيّة وسطان قعاد هَا قُرْ لا اصحاب يُجلِه وجبال وغباض فوجه محاربة هاوكاء بالرجالة والناجبة والرامحة والنزابر الوثيف ألمحكمة الاان مهم الخبل محالة ونحار بذاولبك بالخبل الرامحه معهم النواس الوثيفة المنتنة وبالرجالة النابئة فأما اصحاب الجبال وعامة الاكراد فكيثر ماب نتعاور المقالب ود بحا لحجان فا كاحن إلى محاركة هاو لا التفنافة بالننزبس والدنوسهم والدخول عليهم واخراجهم المالخسنوي بالإسنيذراج لهم اوطلب المتبيل المالعلوعليم وربيم مزفوتهم

البطأ وبنروسيتيم عليها وفذنعي على ستعال الاسكة علىظه وبعودة السلاج وبنابتنا وبنبله يِدَ اجْسَا دِهِم وَفَى مَهُم فِي الدائم ويطور عَادِيهم فِي مَنْ استارة الحرب وتحاجنهم الي دُ بع كلد العدوعز انفسها وامؤالها وجربها ولكتن العدوالجيط بهم والواد دعليهم ولوكا فضر لذلك الذي هوالطباغ المبسوللعرب الواسي عليها فيعم المنناس بنسرها من المبرها من المرها من المبرها من المناع أخرا عن عزاد لا هم فأشا صراد و النوط بية حروبها فهو دوث من الضرالذ كاضطرهم البهاحتى صارت صناعة لطلب معايتهم لارد بحكاين في خظ فراهية خيل ولاية يالى ولاية نبال احساير ولاق صِدنِ لِعَالِمُ الْمَا حَنْهَا مِنَا جِنَ ولِعَا وُهَا خُلِسَةً وجبكها في الاستغنال والسوقة فاما الشوت فللنبل فرحال حرب واصحات خيرل من سنتهم الصر وبن سِينَ يَهُمْ لِنْدَةٌ كُنْمَانِ السِّرِ فَا سَلِحِنَهُمْ مِحْكُمَةٌ وَجُنْبُهُمْ مَنْغَنَهُ " يَسْتُعْمِلُونَ الْمِسْيِّ وَالْدِمَاحُ عَلَيَاء بِما كِيُلُونُ الْمِسْيِّ وَالْدِمَاحُ عَلَيَاء بِما كِيُلُونُ يَ فَيْ الْمَدَا بِنَ ا فِو يَآءٌ عَلَى جِفْظُهَا قَدِ الْمُتَنعُوا عَلِينَ الْمُ

فامارى العرب فهزمهم مذهب الهند والسندوالد عَلَى فَهِيم الله عَلَى النَّالِم اللَّاعِلَ المعلَّابِ وقالِينَ عَلَى فَهِيم اللَّهُ عَلَى المعلَّابِ وقالِين وشغيل ٧. بغي كلا متعطول العاده فاما اخذا لا نوسه مع الغِبِي الفارسيَّة فذلك ممكن سهلٌ سُلزُ على سَا وصفنا في الجزء الاول من المقالة الاولى فأمّان بحان العسوب وفارس على الابم فبالرماح والبنبي وأمنا دجمان اعللين والنوك فيجمع الواجل اواحد العقس والدمح وأمّاد عان فارس من قبل فيجنيم الرجالة والحبل الناشه والرامحه يغصف واحبروا حبر ولغارب واحد وحملهم على ذبك واخذم بنعلبه واستعاله وان كان في كالمن وصفنا قد بوجد الدلجل النادروالغارب النادر نعمل السلاحين الأأن ذلك عن غيراخذم والإيم اياهم فاما الذي راينا فعواخذ الوالى اياهم بذلك معبرفة الزجحان في البتائح والخبيب ان اهلالمسون رجحوا في خرد بهم ما قلنا في استحال الفيبي والرماج ورجحوا بغراهة الخيل وقوتها وستألينة أدبها ونبالأجسامها وعناية اهلهابها في يكرفاوالا

والمضاجرة والبروذ والطهود عنداللناوبن الاسبنتاد والإحتيال والأعتيال الذبن هما البيّات والكيبن وقد قلنا جُمَالًا من عادًان الابم فيخروبهم ومذاهبها واسلحنها وفتالها على المضاجدة والمحادة والظفوذ والبخلي المجمعها عند محاد بنها لبعلم الوالي كيف بفاوم كالأنية وكبع بلغاها وبماذا بكبذها وبرج عليفا فتنغول في العرجم التابي المجيه عدا لمن المنسسر والكبد البالحن من البتاية والعكبين ونذكون . بعنه عليها من الام اوعل حب ما وعلى احب ما ومن لا بعنه لا عليها ليكون احتراس ولاة الحروب مزيها نبن الداهينين عند مجادية من تبستعملها على فندر د لِكَ المَّا الَّهُ اللَّهُ عَلَيَّا نَوَى الجَبِينُ فِي الْكِينِ الْكِينِ فِي الْكِينِي الْكِينِ فِي الْكِينِ الْكِينِي الْكِينِ فِي الْكِينِ الْكِينِ فِي الْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ الْكِين ع كلحار وذلك لوأن منها نفرًا واحدًا اوطاينة ا وعُصبة اذا دن اللقا لصبرت من بعضها كمينًا ع بعمن ذلك ور بواعليه واباه اعتادواوعلية بعندون واما البيّات فلبسَ لهم فبه مد هبئد

حوله من المبن والنزك دا لهند واهبل لنبن وتستنعفرا لأتناء والحببة وبحث صروسرفهم في البّاب و في مخوالعاد فاخراكمة المبين فإن رُجانهُم بكنرة العَدر وَتَعَا نَدِ العُدة وكنن فيزا لمدًا بن والحصون واعتنادُ مَمْ على الدى وجُودٌ السِلام وَإِخْكَامُ الْجُنْنَ الني قد تعتد واالناس الخادها والمحابه وإخكام الجناعا ع تهياة ذلك العناص التي منها انخد وهالعم ويبادوس مع خنن مكادابهم من ناذعهم أمرهم فلبسما المذن الاجم البى ذكرنا إلا وتا بعند عليه من جمع الرجالة مع المخبر والعنبي مع المركاح بعى يمقاوينهم وبرج على عناعم لان الحرب بين ا ربعة الشبكاء بين مى كية سيربعية وبطيئية وبين سناجزة من البعد ومن لفرب فعد جمع عند والخصال الذكوب والرجالة والدى والمطا عنه المكاشفة والمضاحرة كالماكان المحاربة على لوجعين للذين قلنامل لمكارشفة

والمفنحوه

المَرْكُ لِلبَيّاتُ وَالْكِينَ جَمِيعًا فَأَمَّذُ الْغُوسِ وَاهِلْ ، ع المشرق خاصة الماق ذ ذلكعنها في كانها الأمه مع ان كل امني نعشد على لحناد بن الحسك و تزني المصاف والدر اجنه للعب كر في عَامَّة بابرا لبياب وذلك انه لم نؤجد جبلذا حصد من البياب بعد المداين والقلاع والخضوري هو ا فضل من المخنا دِن ولكنك فواجدُ على وُلامِ الحروب الإخبراس من لبيان والطهين عند محادبة أمنة نزا نفها اونزى احدهما فطال كما تعلك عساكر في بذ بالبيان صنبعة وطال بادادت دَوُ ابرُ على عنها لِر بالكيب اسْبَاوِلِ فِي الْمُلِدُ الْمُلِدُ الْمُدَايِنَ الْمَانُونَاوِبُونَ ا فينا حما من اسباب فينها من فبال لمحاصرة ومنها بلون افتناخها عنوف بالمكابرة والمكانزة وسما من بالله سنزاق لفاوا لأسنزان الما ينسب لا بعقينا علها على لنعبد لدفعها بعد اجنالاب منفعة خالصه ولدفع مضيغ خاصية وامامز اخراج بن فيم

ولافعق عندس منستغيل واما المم المغرب مذل البرابر وانتباها فيها فبرون البيات ولابوك الكبين وفارفيال انالعلة بي ذلك البرارك والفيعان الذي كبكن أن بوضع فيهاا لكمين وثمكن المراث البَيَانُ وليسَ د له بواجب على مَا فَدُقْبِل لَا أَنْ الروم قد بمحنها وضع الكبين فلا تنعل ولا نزي ابضًا البيّات فعند بجوزان تكون العولة مزالطباع اوالعادة اومنهم وانكانما فبل في ذك ليس ببعيد لان البيان في لبرادى احكن والكبين فها ما يمكن و لأ نصم فندفعلوا منها ما نعواعسروا هوك واعظم في الخطب وأمّا أمنة المصدوما والأها فان البيات و لا الحكمين جبيعًا ومذ عبها ف ذلك غير العجز وضعف المنب بلمذهبها بي ذلك عن النفس والأنعب والله نعب والنينة المارية و يحافة العادان فعلن كما انفذامة إلنبت من البراد الوجو بها على كان منه ذلك العان والجزي للوروب في الاعقاب فالما المقة الذكان

اوير مي لنار والنعط فيها او من فبل كشرا بوابعا اوحرقها اومن فبل التربص بغيز الابؤاب لنكفأ هنالك الصغور العظام المابعة عن غلفها اوالحنسب العظام او بعث قب على مد خبل لباب بعض كحبوان إن العظام كالدّابة اوالبعنف اوالبعنل والجماد او الإبرابين من على الباب فبمكن مكابرتها المخبراس والمعاصنة فالإحتراس أعاصنة جنع الطعام والإعلاونوالمتاع والمعطب والملح وألة المحرب واذاءة الصناعة والحديد والصخود والخنث وحفة للأباد للماء انخافاغو ذالماء اوجمعه اباغ الامطاد في الصهارن بج الا ان يَكُون فِيهَا عِينَ الماء او العُيُون فيامنوا من العطبي الدانه فدينبني إن بوضع على ذلك العبن اوالعبون اوالماء المخزون الأمناط البقا فالحفظة مَنْ يَحُرُ سُ دَلِكَ الماء لِنَكُلَّ يُعْسَدُ بِإِلْقَاءِ الدُّنتَانِ والجببا وغبر ذلك مها بنجس للآم وليكال بلنا وبما الشمي وخاصدًا لما العبى شري المصابع وسنفول يا علاج الماران فبسد السهوراوغيرذلك كعذبنص لم

المدينة أومن سكابها من الظلم وسوع المجاورة اومن طبيعة الشرادة والغدوم فإعل ولل والمامن جيلةٍ من مُكَايدٍ لهمًا دسبب لرغبة والرهبة او بصهاكما خذع فق على ما قد قبل يا ما تورالا حاربة ان خراس مد بنة الرغوابالمال حتى السلوا شورَهَا لِيْلاً وكما خدون بوابيها بالما ل فأسلوا ابوا بها نهارا اولحو ذَلِكَ مَمَّا بِكُونُ السَّبِ من بعض علها فإما المكارية والمكائنة فمن اسباب منهامن فببل الطعم لها او النفيد فيها او حفو الاسراب بن تختها الها اومن لنساف ليها بالاوهاق اوالجباك اوبما النبه المجابين او السَّال إلم فأم الهدم لها فسناعلاها اومن اسفلها والذي بن اعلاها أتمًا عنوة والما اغترادًا لا علما والذى مناسفلها كإقامتها على عند المنسد فتتعلق ترحرقها من بعند بالناد لينخبسف بناوها او بجئبل الماءعلى سودهاحتى يعدئها اوهدمها بالمجانين والغرادات

مادى

تعنظ تداك لناجب ان كانوا من بوتن بهم وبلزنوا الخنكة انكانن من الجينهم الاان بضمنواذك فتوضع هنالك الأنتاء فان لم بكن منعم من بوتن بر نعن اعما صناك و و ضع مناك المناد وانكان السنة في المداين الغربة من العدر ان لا تبنا بعرب سُورها المنا ذِل قامًا وضوالهاد بأن برتب في كل موضيع شابدة بعبال بعنه و الكرية المراد و المعادية المعادية المراد المعادية معهم العندة مزالسلاج والاندسه وخاصة البنبى قانها العول بالليل واشتة بجفظ سورة المدينة واحراان لابجنري الأبدنواسها احذ ولبط علهم رجال بغيشونهم على قدرما لمنسل لمد بنه في كل نا جين بنها نعن بغينون لا بحاوزون حدّم ولا بجلون ذلك العبرم من استالهم فان نام محرك سل لمحابب فأخل بدأ دُبة ادبًا معدودًا سُوضوفا ربرطا من لعبل المهدية على سنية جا ديم من ضرب اوغدم او تعبيف او تعبيرليكا بنخاعل فالفنونة

وبطبب (ذا انتصينا البه بيه هيه المغالة ونلخص ذ ليك في المقالية النالية النا فاتما اي حزوان والإخبران من الاستران عولية ابواب المبدينة البغات العنلاالمنيقطين لحنور وان بُصِبَر ذلك بينهم نو ابيًا بالنوبذ كا يكون عليهم مَقُ نَنْ عَبِرًا لَجِعَظِ للا بواب قاما الحفظ لِنَا ب المبَ بنية من سُودها ونواجبها فيكون ذلك بالنوية بينا معل نواجى لمدبئة على كالعل العين ليلة حربا وعبينها فان احنهل ان يصير إلى معرك لناجيدة مَا بَلِيهِم بَصُيرُ وَنَهَا نَوَ إِبِنًا بِنِهِم فعلوا فاذ لم بجبلوا ذلك واحتاجوا ان بجعظو ابتلت اعلها في كل لبلغ اوبالا بنع اوالمنه صبرواذلك بينهم على فذر ما يجتبادن ستالا غنا بالمبدنية في حفظها الى منال تلك البعن بابر حزاسة المتورفاناوحة جزًّا سُنَّ سُورِ المبدينة فوضعُ الرجاله على سودالمد مناعلى السود ومن اسفيل السود حيث لا تكون المنازل والغمران وان كانبنا لمناذل بما بليالسود فكولاد بابها

الخنظ

ته بنينه اله بن و تعنوا يو وانتكاواعليه ليُلابطهع احدمنهم في الاخلال بما موبسبيله فان (نا معم باللبول تعبيرُ اواتنعم صبخة الزمرا كواس محارً تنعم ولم بجناؤا بمواضع ونعنة الدبنة الذين لا نوبذ عليعم نلك اللبلذالي ناحبذا لصبحة والى الا بواب لبعنصه أبها ولبد فعواعنها ان كان فدعجم علبهاحد من فنكل عَدُ ومم وهني الجزاسة واجبة على كالمدينة كانت في مخود العدو اواحل لعدو يعنق بنهم و تذل اسكا كانم اولم بنزل م ولم يُول عليم فاردانوا فوا ابوات للدبنة لم بغفوها بحالي الانبل وصعد ندّجها عنا منهم السورفان راوامنكا خبلاً اورجا لا تعبيُّو اعرادانِهم لِبلاً بدنوا احدمنهم فاذ دنوا دموهم بطا وبالسهام لينفطخ من للنو ومنالاغترارلطمعم تاب علم الديديان وهوصا جدالمرفب ان المدابن الني نكون في تحد العَدُولاً بُدَلِهَا سن الديا بدب للبال والنهار فاما اللبل فكناو بح النيزاب إن كان لها اساد مرودايها

وَلا يُحَابًا بِنِهَا فِيكُونُ ذَكُ سَبَبًا لِغَنا رِبِهِمَ على حين حاجمة منصم الجالا كنه بيالا نطبت اخلا مة الاخلال بما هو بستيبله عايد المؤرس والغسبرة ليكن عندكل محرس جرس جرس ا وطبل صغير او لحوذاك وَمَعَ عَسَسِ كُل ناحبية مذلذ إلى فاذار المحاب المحادب الغنؤ دُاوظنَ باحدٍ منهم غلبة نوع ضرب الطبل اللجيميمة اوحدك الجرُسُ حركة "واحدة ليضرب كالمعريس منهم الذي عندم لبنعل صالحلعسس النابمُ من المستبقلِظ فاذا لم بسمع من محرس صوت (لذىعندسم بَادَدُ سِعِبًا لبعلم العِلة لِيُلاَ بَكُونُ العدوا فترض نلك الناحية اواغنال دللالمحرث نظرَفُهم بمكيك إورما هم بدًا بعينة فاذا دُنَامنهم لم بغنوب البهم اللاعلى حند يرونوني بن عدوه فان لم بكن ماخاف من العدو وكان من المرابر لنعث ذ الحكم الجارى فلم مخكا بحاحدًا وان كان دارج ماسية اوخرسة واجبة فانه انه انه اخل بنعب واهل

من فنكل قايد بالم مؤلد بر واعتراض ناعترض اذا كان مُعَنى عُنى يُعْمَى الْمَالِيلِ اللهِ المَعْمَالِيلِ اللهِ المَعْمَالِيلِ اللهِ المَعْمَالِيل حالِ ما راى في في والذا كان فطناً لم يخف عليب ساداى من الدواب والانعام أيها المدعيك المرسله من المد بن المشتوكة ويبيع للديد باب ان بعلم ان بين الحبيلة والبعارل اشتبا عا في العظم بمن البعد واختلافها في عظم الاذان والنحر ك وبين حميُ الوحبش والحميُ الاصلية اشبنياهُ في القدر والجسم واختلاف 12 كتركة والبكادة والتيفظ والغفنلة والأنس والوحشة وببن البندوا كناذبر استنباة والبعد قليل واختلان كبنر بطول الذب والعزون والسنام سنالبغدو اختلاف لشرعن الحركة من الخنازير وقلة العرجه وابطاء الخركة من لبند وطول المكت في معضع و احده و بين الغنم و الضبا اشتناه الغدوابيس والاجناع بي ومنع واخبلان بِ اللون و تنشا به الضِّبَا بِيهُ العابْمَا عَلَى كل حالِ واختاراً ف الغنها الوانها مع الذي الضبا من طول الاعناق ورقبها

او بُريدُ أَن نَدُد مَن حولها واماً النهادُ فَالتَدرِينُ ية مكان لو ع النيران فينبغي للديد بكران ان تَكُونَ فِيهِ خِصَالَ لَا يُخْطِيهِ مِنَا جِدِةَ البَصَير ومناجودًا لبنطنة ، ومنها نئيدة النصيحة ونها كثن كلغ النظر وشدة العناية ومنها بشدة التفرس للنظر وترجيع المصرومها معرفة صور دا كيوان اذا تخبيل له من بعد بالبخريد دالعناية وطول المواضية على صابة حبيعته ذ لِط بالتعبل ومنها معرفة انواع الوج من نعند فأمتًا معرفة صود الحيواب من نُعُدُ فا لتميزُ مَا بينُ الخبلود البغال و الحبير و البغروالغم و الابل وبين انواع الصيد وبين الهبئاع والخنا ذيروالوش ومعرفتها بي سبرها ووقونها واخلافها وعاداتها ومرابعها فانه منى كان حاد البقرلم بنقه الا مَا كَان بين الصعفرد الحِبر واذا كان حافظا للصّور لم بغته ائ الجبوّان مو واذا كان كنيره النظر مؤاجبًا عليه لم يغنه ما سَنح بن إقبال

البنتناء إنهابكون بإلصور سنجبيع ما ببسنخ له فاما ابامر الصبعت فاكثر ذلك إنا اعتادت على معدفة الوجع والغباد فدكالة الدبدبان في السناء الصوروالعبان والحركات وبإلصيف اكثر ذكدالرجج والغباد مالم بكن بَنْزَا بَالَهُ وَا فَعَا رَا بَنِا اورابضا إذا كان الرهج خَا فضًا منطامنا فن يبًا من لا يص لا صفا بطياً سجيفًا فذلك وهج الغنم السبارة واذاكان الدهخ اعلامن ذلك وكان بطبًا كبيّعًا فذلك رهج البغر واداكا ن الرهج اعلان وهج البغنر وكان كثبغًا فذلك دجح المحتر وادامان الدجح بطيًا رقيفنا منتنزًا فالضباب الرفيق فذلك رعج الابل واذا كا ذالدهم ساطعًا كنبيعًا سربعًا فذلك دهم الخبل الراعية داداكان دهخ الخبل مكنبها ستملأ فذلك دهخ الخبيل الشبارة واذاكان الدجم منفطعًا في معضع عالمنتصاعد بِ موضِع هابط فلم بَعِلُوا فذلك دعج الحبل الركاضة في لم اللغرف ببن دع الخبل الركاضة وببن دع الوحبش النا فن و كمان ان د كمن الحبيل باخذ فصدًا وطولاً ود كمن الوحسن بإخذ حورًا وعرضًا • فاما دهج الصيد بن لضبًا العادية

وطولداً رُجُلها وكنزة رفع دُق بسطاونغورها ووحستها وتخعظها وبندة إكبا للغنعلى رعبما وطول أنبها فغد يمين الدبد بان النا فداكاح الماقلناحتى انه حاضرها ولها جبيعًا دلالة من فبل عَادَانِهَا ان الوحش لَن بَيسْلُك طُولًا ولا بلزمُ منعِمًا واناكتر سلوكها عرضا وان الاهبهة مهاا شبتها قد تلزم المجيد اذاكان وداء تعاس بسوقها فاناختلاف السبروالاهمال فغند بدل على الاهمال واما الخيل والا ثقال فقد بدل الاثاث واساالعُدَاوَالاِرسان فندندل على لارسال والوحد وإمال لا دَاءَ فقد تذك على لا ضحاب والما التبيع فيعلوبر بالانفراد وفلة العرجه على سنى ين سلك لا نه لا بكون إلا قايم معبرفذ انواع الرج فالمامعرفة انواع الرج فوًا جب على الدبد بان ان بعرف ذلك لما فذ بخفى المرجح السُبَاحُ من يُنفِيجُهُ من كنبل والبعال والحبير والبعند والغبغ والعبيروالوحش لأن اعتباد الدبد بإراباع

الن

والتنايأعلم الناس بذلك إبنا هبوا بامرم ويستعذوا لا منشا مم فاذا عَلَواذلك فنخوا ابواب مد بنهم للحجا له النا فضنة وعلى لسود فقم بنظرون وصاحب للرف مُفنيل " على نظيم فاذا خرجيذ الرجاله ومعها الاسطخة والبنسي والوماح والا يؤسنة نغضنوا حول المدينة ويحسسوا الزاكحا فروالافترام المنكئ الجاين عند فضد السبيل فان لم بروامنك انحرزوان مواضع المحابن وقرب المعنابر ونفضوا على حَدَرٍ حنى بعلوا اليبين والإموالمستبين فانكا ذالعدو كامنا بغثويهم وكانت بهم قوة على مثلم انذر وامن خلفهم واوفعوابهم وانه بكن لعم بهم طافة انصرفوا ماعنص والمهدينهم واظهروا للعدد معنوفهم بمطانهم لينقطع طمعهم وبنصرفوان فوراع فان لم برؤاشيا انصرفوا إلى مدينتم واخرجوا اسلحة الرحالد فقضعوم على مقنايين ظور فيم من وداء مدينهم نم اخرجوا الغرسان بمنعوا في تعمن ماحولهم ويجاوزواما وداء مسائحهم فاذكان لمثل هذه المداين موافق المبلين والغرسخ والعنرسمين موّن نا فضة المخبل م تبلغ البهم وتفف عليهم وتستعلهم المنبر وهل والعدومن خبروائز وبإخذوا اهل

فرج منعطع مسنند ف مشتكن تبدوا إجبانا ليبكن احيانا لأنها نعدوا متوالياب ذكها وتشع اخرنعا اقتنها فأما دجج عدوالنبع فسندن كتبين عاقد والسطئ الواحدة فعاذه الخصال مها بجبعلى الدبدبان ان بيكون بها ما بعرًا عالما محصرًا الما محصرًا الما المحصر الما المعرف المعرف الما المعرف الم بنوته جاليل ذلك و لا لطبغه لبعلم ما باني و مَا يَدُنْ وَلا بستنفن كُلُ سَبِح ولا التُرابعا بنه فيخرل الناس بمَا إِن احْسَرُ عليهم من للباطِ لِلم بتحرَّكُوا للجِن ذَا أُؤدَهُ بَابُ طُلُوع (مُن قَبِ فَعَلَى لا بدُ ان اذا اللهِ عَلَى لا بدُ ان اذا اللهِ عَلَى لا بدُ ان اذا اللهِ ان بصَعدا لموقب وان كان عليه ان بنظراليمًا بكي لعدو فأن لم برخيناً وَلا رِجامٌ ولاعبن ولا رهيًا ولا غبارًا ولاقنامًا باقبًا من دهج خبر طادقة اخبر بها وبما داي منصفاا لفوًا وجد العِدَا وذلك انعلبه ان لم بزالوهج والعبدًا رَان بِنَا شَلُ هَ لَ مُوَاخِنُونَ مِيهِ الْمُقَوّا بِسِنَدِلُ بهاعلى مجوام خبل سارية وودوددكوب طارفة معذا إلى الصبيف فأمّات البنتاء فاذا لربوشبا طلب الأثار فاذالم برسباً سما بنكر في الأرض ق المعوا والصبف

والولوع بسوالظن فظال ما فداحتيل للمداين للبناجة بادخا له الرجال البها على ظهورالدواب وروس للرجال ٧. يغلنه و٧. ينتعر عكانهم حل با علها منهم حلول البوار لم يغف زبتم تلك المواضع ولا ذرس ا تارفعلهم بما كاف بعم من مُحرم وا حاط بم بن جيدم د لك كان سَبَهُ الغفله والنهاون من سكانها والاخذ بالفؤينا والإنزلجير الرجال ومكرالانوام واستعال مُسُنِ الطِّنِ والمبيلِ إلى الدِعَةِ وَمكرعدوم يَتَعَلَّعُل بِينَ اظهرس بابر فتالعدوالمفرين فابتا الاحتراس من فبرًل من بنعيَّد دُفعها فالنواصى على وضع سنية القنبل فبمن ملاعدوسم اووادعم عندحقا بوت البلاء وانسببله وسبيل ذرينه وخرمة الاسببطال وازمن شانم استحان مراتهي بوضع العيون على مرجد كالبشغريم واستدراجم اياه بتدلبرالياطل على حسب الصدق البدوذم مزبدعوه على لسكان العدُّ لينغرَف على صدره ومرض قلبه وتبن انجه عليه من جبن لا بعندوعلى انكارها لكنان اتام منعدوم الشغراد والرئيل لهبغوا

ا مداللدينة العلامات وباخذواخطوط معنى مؤافاتهم ووقوفه عليهم حتى يخرجوا سوجعه وبنتنفروا في معاينهم والدبدبان على مرفيه بجرسم وبجؤطف معسطبل انولى العكدُومن نُعُبُد وَ لِكَ الذرم اليَعَوَّرُوا والمنشَاعِ بَعْنُونَى أيد حنوابر على الأنواب عاما الإحتراش فبكل الا بواب لبُلانسترف لا بواب والمدستة بار دخال لرجال فيهاجهاعة اوفراؤى فوجه ذككران نكون التوابين ف اهلالمدينة يوجوهم لكى ان لتام غريب او دخل عليم عرف ببئلا بدخلها إلا بعد في منه عالية فان كان سمن بيسنواب بواسنؤ تفوامند حتى بعرفوا براء ته أوينبين لهم سقية وتبكن معمامرانان اواكنزمن بوثن بهما بنصفى وخي البنساء اذا دخلن ليلا بنكل تلبس الدجال بجلباب النياولا بدخل المدينة حمل ولا يُّفُولُ ولا سَيُّ سَا يُمكِنُ ان تَسْنَزُ فِيهِ الرِّجَالُ مِثْلُ الصَّادِبُ والجؤالين والاعكام الافتتنى ها وطعنواما امكن منها بالمناجب لبلا تدخل الرجال فيهاسرًا وأعلم اللحتيا ية جعظ ابواب المدّاين المصافنة للعدووا سنعال الحزم

اختا خبرالمد فرما فيهام العلها وخزابن المحنها وبانواع الانا يحروب والزبادة بإلمنا ذل والبيوث المنسوية إلحالأهوا والخزاين المغلفة عليها مع التكنير لماعندسم والتحدث باجناع كلمنهم واخذهم العهود والموابن ببنه لِبُؤُدَى ذلك جَوَا سبب عَدُوسِ البهم فاينه قد بؤنز عن اعرا مند بنيذ الجبط بهم وانام من عدوم ما لا فيل لهم بدلم بكزيوس أل البها الامن فبل الحصاد فاصابهم فخيط شد بد فعجزواعن جميع ما بصِّلحتُم وتأخراحتبالهم لأنفسهم فاوصل عبون العدو وجواسبهم البهم فصدّ نياتهم ف خليهم فجاءً العدومني حلوا بعنوبهم فسمهوا على لعدوم ن رُفاعية عبيتهم وكنن خبرم وال كلمتهم وانعتبا دبم إلى رسيهم ما ارتحكوا عنهم عدمهم اسْوَأَمَّا كَانُوا حَا لَا فِيهِ انْفُيهِ فَاركنهم سَنَا نَا وَأَجْهَدُم بَلَانِ وَجِينَ كَا دُواان بُلْغُوا بِالبِيمِ وَبُيبَلُوا انفسم حفظ الملك سنة بالريبيس العالم ان بنافي الا ساب في مكا مد و العد و واعظم الجيل في جفظ المدايرياصابة الربيس العالم والمدرر المحتبل فمئئ

بهم ولم بطمينوا البهم وظنوا ان ذلك من دبراه بلاين لنسنوء ظنونه بكالحديب لك بعم ذلك السبل فباخزوا بالحزم ويجننبوا المظنة ويخاف المزيث وتجذر البرئ حن كان عامد احد اللدبنة بعضه على بعين دُفناره وخفظه الانفاق فالجناع الحكانة ازمن الحبلة الني ثلنامن اصول الكلة الحبكرية حفظ المدابن المضا بنية للعدو وَنَظِيرُهَا من الجبل المساعدة والمشكا نَعْنَهُ وَالمُوَازُدَةُ وَاجْمَاعُ الابدِ بِوَالكُلِمةِ فَمِنَاصًارَ اعلها إلى ذلك استندت سوكنه و فوبن منهم وازداد فَيْنَهُمْ و قُلَّ جَوْرُ عَبُر وزالعنهم العَسْنَالُ وَانعَظم طمع عدُوْهُم فِهِم فَإِنْ أَحْفَرُ اهْلُ المداين انمانحوا من كليته المحضاد وضنكم يشتق الصر واكتادالغدد وشناه الاذر وكننا نالبسر فصبر واحتى فضوا من الغوب إلج مالم بكن منعاديم وأمّانوا العكدى مزانفسهم حتى لمر يخطر دليك ربنالهم وتواردواحنى صارواكنفيرة احدة بي بيانغير وبصابوهم فأبدتهم وكلمنهم وكنزاسوم حنى لم يخدنوا بد اننسم إخفار خبرالمهاب ومناصولكنانالس

9

بكون سدرج الشمك فيكون الحابط الذاخل اطول والخادج ا قصروا لاوسط اطول من الخارج وافض من الداخلوا ما ان بكون على خلاف ذلك فبكون الداخل افقر وانخاب اطول والاوسظ اطول من العاجبل وافع من الخارج فذذلك ثلاثة اوجد واماان بكون الحابط الاوسط اطولت الخايطين وهماسوا واماان بكون الحابط الدلخ لاطول والإخران سَوَا واما اذبكون الحابط الداخل فصر والاخراب سواواماان بكون المابط الخارج افضر والبافيان سوا واما ان بكون الحابط الاوسط اطول منصبا والداخل اطول سلانا والداخل اطول ساان بكون الحابط الاوسط اطول منها والخارج اطول سؤلد اجل وامالن بكون المحابط الاوسط افضر منها والداخل افضرمن المنارج واماان بطؤن الحابط الاوسط افضرهنها والمخارج افضرس الداخل الآان افضل عن الوجوه المدبغ الذي دَاخِلُهُ اطولُ سنخادِجِهِ وَالاوسطاطولُ. مرالخارج وافصر مزالداخل ولعول وجبر من ذلك ضرب منالمنعني سنعول بهاان شااله فأما الحواسة بن

كان الغيم بهن الصغة كان انع كالم وافوالنانم وافظع لطمع العدوفيهم فلنضم فلنضم هناكنصلة إلى الخصابل الني قلنا فيها وقد مناصفتها فانعماد كل جَمَاعَةٍ وفوام كل جمعود بالدبس العالم المختل للربابهتة فلانكون اهلمدينة وكاجماعة فيها بلنمسون من تخصبنهم وجنيح الفنهم باحرص منهم عاصابة الربيب العالم والغبم لمعتل فان هلاك كلياعد دنا ومالم نعند بالربيرالعالمالعا فللمختل الاحتراس وخورالان والمالاحتراد من فنبل حنرالاس إب من نخب الارص فمن وجي من ذلك حفر الحناد ب العبينة واجراء الماء فهم المخبط بالسود فبعث مُزَاوَلَة وَلَكَ عنها فان نبرالى ذلك مَاء و العضيل من بعد السور كان اعسر واحرا الأبراول وَلَاعِنها وَفَالَ فَيْلُ أَنْ بِبِعِمِنْ نُواجِ لِلا رَضَ مِلا بِنَهُ لها فضبلان وخندق ولم بغال كيف سُمْجَهامن بعض الدان ذلك اذا كان للانة حيطان بصبر بعضها من على لَكَ فَي عَنْ وَجَعًا اما ان سُمِكَ عَا جَبِعًا سُوا واماان

بكون

فعسك فؤر فسكال عبسم كالسبل العظيم فلم ببشي لهم عاصم ولاعند محيض جن علكوا فاماالطعان والرماح والري بالسهام فنى عن اهالله بنه فمنى بدرتها العلهالم بكن فيها كبير سجيبه على مها ولادرگا لمن تحفالها و مكنيها وطبع فيها اراد سبها الاختراس من فبرل لنقب والماللاحنواس من فبرل النغب على وجه الارض وذلك اكترما بتعاطاه الاعدا عندالك ابدة والصابره بالدبايا مغندى الناس حرف الدبابات بالنفط والنارفان طلوها بالا دوية فتربى باوتاردا كديد العالاط الحاه بالنايه فان حصنوها من ذلك فرشيها بالصخورا لعظام ليندَف وينكر ادبالر حاالمت ودة بالجال الحانبن لننال بعدال بح بها وبنا بع الضب بها لبعثها اود وللكالالب الها لتعاف بها وتشال من الماضعها. بمثل الجا بين حنى وحل بها وبُهكن فِهَا اوبيِّكنواية الهوي وسننا بحذابهمن فى ف حابط على طروا لسود و بنعم نزهينه ليلا بننطع اذاذ كا بعيد وبجبر عرضه ونمكه إكنز سنعداد الدبابة لبخيط بها ثم بد فع عليها بالرجي بالرجال فان هم وضعوا بار ذا بم

الجلب بنة فعكى ما فلنا بن لكو الجاري في خند بالمدينة مخيط المدينة ومزالفصيل اومن احدهماواما ا زيُوضَعُ حول المبدينة المعفظة المتحبسسونجيد مَا أَمْكِن ذَلِكَ عنداصل سود المدينة وَتُوضَعُ اوًا في النب اوالصفر اوالناس الدفاق سل الطشوت والطنخوانات وبوضع فبها الجوز المفاف المستوبة التدوير وتنبع من ذلك الما كولد الجوف اوالاجون منعًا لِبخرك في لا سيدان كانن بالغرب منه على محاذاتِ من وراء السور ومن لسفله حافر سرب فاذا احشوا بنني من ذلك عَارَضُوا بالمعند وَالْحَادُوالِدُ نَعْسُمُ الْحَالَالْبَ لِبَحَرُوابِهَا مَنْ فَهَا وكبنجد والهم نواضح النبران فإذا اشتغل طبفواعلى دَاسِ النف لِيَفِيَ أَصْمُ عُمَّ الدَّفَان فباخذ بانفاسم فلا بعددون على للبن فيه فاذا مر الحاذلك اخكموا يناء ٥ ود د من و تحفظ واسنه بالمخراس والزقباوان امكن صرف الماء الى وضع التشوب الذى تقبثوا صَرَفُ وجمعوا عليع حميّة المآء وَجَرْبَنَهُ كَ مَا

وسنهم سن افتنصر على لكن با الني في البروح برط بهامن دَنا من لمام وجعة وعن البمين وعن الشال بابط حنواس من النساف عاما الاحنزاس من فبالتسكين بالتلاليم في جهر الكابغفلوا عنه فان هان الحبلة وخئ سبربع انماه ودنا سوا وغفلة الى فنن الدرق فاذا العكد في قد سَاوَامنَ عَلَى السُّور من الحُاسِ والحفظذ واشدالحراسة من ذلك جراسة اللبل لكنزه لغفلة والفنع وقنزاب النعابس المعتبرية وعننبا للظلغ ولابيها فاوقاب الدبيع منظله تراكم الشكاب واوقان الامطار فَأَقُولُ إِن الحبيلة فِي ذلك سندة النبغيظ و ولذ الغفلة والصبر على الشهر و كتن الخراس وطوفان الاعساب فان فرب العيد والسلاليم عنى ونصبى هاجه في وادادوالكابنة والمنكائنة أعدًا هل المبدبة لذلك الثباء سنها إعمده رخام اواعمه هم علاط بنعاك فاذاوضعُوا السَّاك لِبع فن وانك ر الاعمان فوضعوها عرضًا بعذ آء السلالم وسملا بشعرون بنز تضو نصعودم فا ذا عكوها وحرجوها علبهم لنخطم تفعمد خطمنا وننسفة نسفا وسهاان لم تخضرهم اعلى الجحاب والخنيب إنخذوام للطبو الجرالمعون بالشعرو يخسون

الرماه بمنعى بَهُم عَن النكر لما برُّ مَن رم الموَاضِع ا وبن رميم اوبن إبْدَاع مبكين اغندوا الحواجب كالمسناد بالا بواب الواسعة فان لم بكن من ذَلِك اخذوا الا تواب التقال التخان العظام فنفنوها في اطرًا فعا نقتًا واسعًا بعند رما يدخل فبد فيها الخنت الغلاظ ووضع الب ع الدود و و صغوا فى فالكن البن لبنه لها والا بواب قابمة منتصة والخنب شا رعة عن المدينه كابلة للابواب لكي تمنع جميع الدي بنالهكام والحجان لكو بنهكنوا ما بريد بدو تدمن تنعمها للدنوالالديث وصَبْرُسم على لبنات هناك ولذلك وجي كنين بطول الم قدعمك الاولون اكنوها واحتالوا فيها وفد انخذ بعن الاولين بمثل عذا ويخي سون منفا دبن وهوالمها حشى الرسل المهال ليلابكن م أولاد نفنها وقد فبل انه بكن حسنتها بالرضراص الكيش وانخذ بعصهم الاذاجول المدينه وجعل فيهاالكربا المنظيله الضيفذ الافواد عاج والواسع من داخل تري الحال سها لمن ديا الها ومنم مضير من تلك الكي باعلى قامة جلسة الرجل ليطعي بها من وثا النها

الرماح

بنغ نعنل جسامهم وتطفية النا رعنها اعسرعليهم لصعوبة ونوبم منها ولنعد عاعنم وانتل ف من بطل عليم وقويم منهم وما بمكن فيهم منطعن الرماج والضرب بالسيوف والغيدوالكا فركوبان ويخو ذبك الإجتزاس من العندم فاتا الاجنزاش وبالمعدم والعلاها فنوضع الزقبا عكى سُوبالمتدبنة من كل ماجيئة وكشِ رَجُ التبيغظ بإجرابها وسنع من بنسلن إبها فان اكتركا . مُكنُ ذلك عند الإنت عنا اللعفظة والحاس والاعساب. وخاصدا لمواضع الذى قد الفيكة العدو فنزكدوا صحند عند لِيصْمِلَدُ اهبل لمبدينة وَيَنتَهَا وَنُوا إِلَى جِفظه فَيَفْنَرَ صُونَ عَفلنهم عنه فَعَلِ إصلابية أن لا يَدَعُوا ناجيناً سِ النواجي مُعَظِّلةً مِن الْحُفظَة وَ الْحُرابِ بِاللَّبِلُ وللهَارِد وخاصر اللبل فا تُه الصدم سُل العُلُولَا بُهُ عَلَيْ الله بِمَا قلنا يِنَ الْأَسْبِنَعْفَا لِ اوعنى أَبالنهر من بعدالنسان فاما الاعتزان سالنان الحبال والاوهاق فحدالنخرز من ذلك على منال ساقلنا في منع الدنو من المهد بنه الوضيع للسلالم والتخرد من مساعدة بعض لم المدينة والعناء

أمنال الأعين وتعند مق الخاد عا التجع الحواب المكاجبة تم دُحْرَجُوها عليهم كبلا تبعي منهم وكالذر تمن تذاركون عليم برقيا بجانة والمبهام والمنوايب والنعظ والنارجني لابسلمن بغي منهم ولبوقعوا بمن بنوبذ الدنومنهم لنخلبصم ومنها ان بتحذ واخسسا طوالاً و و فرسها السلاسل مُعَلَّىٰ بِهَا دُمَّانًا نُولِيدٍ اوبنيته اورصاص العائة فخبط الإلكاد معلمنه بِ بِلْكَ الْعِيدَانِ فَا ذَا صَعَدُوا عَلَى السُّلَمُ تَرْكُومُ حَنِي بِمُكُنُّوا نم بضر بوابا كنين على تابيل كابط من حبث لا بو و نهم لنفع بنها ولا بدفعون سنها ولا بدفعون بنا وقعها وليكن من ولك عدم بالبدى فني ببطريون بها وبنها ان بنحند عد كلاليب بعكيف كما المن صعد على نلاللها وبجيد فوته بالرجال ومبها ان بُرانوه في الماء والإدعا المغالبة ومنها اذبر مقهم بالنون المنع لذوالرساد والنزاب بفننة لبشغلىم بهاعن منعم وكفيم عزائسهم لِينَكُنُوا بِنَ لَا يَعَاجُ بِهَا ومنها انْ يَجُرِفُوا السلالِم بالنفط حبندا دركنه وخاصه روسها الني الها غابتهم وعلها بغغ

فاما الاخبزاس من فباللهدم مناسع وحنوبا عنبم على عند المختف لبخوف فيهدم تلك الناجية فى جنه الجفظ لذلك والمنع منه من مخوما قلنا في منع النغب بالذبان فان كانوا فذهك وا ونصبوا الهدمر على بلك الغنب بالطلى الذى بمنع النادعن الاخران تم ببنوا ذلك الموضع من اللبل و بنفضوا فيها تعد بالوجه الذي به بمنعُ الدُبان من الدُنوُ إِعْلَىٰ الْنُ جَلَ المُدَابِنُ المَا اجْدُنُ وَفَجْتُ المَّاعُنُوعُ اللَّهُ الْحُدُنُ وَفَجْتُ المَّاعُنُوعُ اللَّهُ الْحِدُ العلها بن ضبطها والما بالجيلة لفنعف رائ ملها والما بالمبل والاستواف لمساعدة بعض اعلها والمابالا فنزاص لغعنلغ فواجها وحفظنها والجدكة عند عجز المستالميّة والمهاك نه فبل ان بطعر بهاعنع والجبلة عندضعفا رائ فلها وَطلبُ مَن لِم وَالمؤها وبينوسها وبحشب طاعنه له ومغونهم اباه ينعلم الفائل من كان كا بحسنها وتنفيع المن كان لا نجذفها وَيَا لِعُهَا مِنْ كَانَ بِهُي لَهُ مُعَا سَنَهَا فَأَمَّا مِنْ فِيْلَ لِهُدُم لها فان ذَلي على عدر حال المدينة فان كانت ما لمناب

الجبال من فون الى من بكون اسفل فبنبغ إن قد دوا باحدِمن لعنوفد احتال بالنباق بالحيال بُوكِ إلى ان بَبِلُغ فَرْبِنًا مِنْ لِعَلَى كَابِطُ ثُمْ فَطُعن الحال ليت غُطُ المنسَالِي أولينتينَ ضُ بًا فيل أن بصُعَدولين فع بد ما المكن من السلاح فان ها ولاء والمثالهم المكن من كبل من بجيد المبدينة لتفغل بديم بالمحتل وتعلق الرجلم العق على عبي فراد وكالإذ عام فاما عن فان اردنا النتكنّ الي مَدَا بن العَدُ و بالجبال والاوعان فلن تعبدل باستنها له في بعض اهلها وأخذ دُهَا بنهم ا و تدسيس تغناب من فبكلنا بنهاد موضح النسلين لِنعلم مَا عَا بَ عَنَا فَانَ المنسلِقُ بِالجِبَالِ اسْرُبُونَى البدين والرجلين لأبك فع بفوغ ولا يمنع بجيلة حنى بَصِلُ الى قراله قائل بكن على الين إلى مستعنى فهق ريحبن العدو فحسنه ماعليه منالمخاطن في منتها فرابه إلحان تلحق بدامناله وفي الجبلة ان بسنطنز وأمرشم الحان بنوافا إليم حاجتم تم الذي علم جَ طُلَبِهِ فَ الطَّويِنِيةِ الْحَنْ مِينَ لِجَا الْاحْنَوْ الْحَالَ الْحَنْ الْحَلَّى 5-1-1-10 Mes mills 3:

ومنها ال بطونهم على الما بن والمكان بجعلها على الناحية الني اداد عاصيحة واحدة باب طَوْفِ لِعَامِ فِي اللَّبْلِ مَا مَا طُوْقَ العدوع لِللَّا عَا مَا طُوْقَ العدوع لِللَّا عَنْ العدوع لِللَّا عَن فسنها إن بابنهم على عنى في البارد معنى وادبابنهم ر يار مظلمة لاامسة اوبانهم بالبالمطبع اوبانهم في ليول دن عاصف فان اللبالي الهالي تخي الحفظة و تفوط الخالي إلى الكالية ونتنافل المعنا إنلة عند المخاربة وبنناعس كنوا صل للآب والنحده وبعمل كل من كان بعل على إد كاوالسمعة وبتكل بعضم على بعض بالعنال والحود والوجنه واللبل ادبح لصاجب الكبيد سه لصاحب لكاسه ولا سبا في الليا في ا وَيَعِيدُهُ مِن العادَ إِبَابِ هِلَا مُن العادَ إِبَابِ هِلَا المُعَادِينَ المُعَادِينِ فاما مدم المدان الني ليسند على ما فكنا من المصعبة و هو اللي لا ننوز اهلها اللي الدينة فذ ليكسن و جور. من فبالعكذم من سفلها وسنها من فبل النفيد سل على وجبه الارض وبنها من قبيل الغوف وبنها

المبنعة دَانِ الا هل الكبير فان دلك بالاستغفال لا علما و ذبك من وجي والما با عمال الناحبة الني اتا هَا وَدَاوْ فِهَا العَيْ حَتَى بِنَى فِيهِ مِنْ الجِيهَا البيء تم بهجم عليها بد فعية ق احدة بكل المكن من الفعلة والحماة بذنون عنهم والمابكت المجنى عليهم بي كان من غير فعلو و لاطلب للمناجزة الأالوقون حتى بتوافأ العل المدينة بإلخنن والاسطئة تم بنصوف عنهم من عبد محاد به فلابزال بهم كذلك حتى بَرَافِيم الغنن وينبين منم الغفله وكيسنعكم فبها الغن تم يفاحم بالبغلة على الله بغنةً وَالماان بطُوْفَهُم لَبُلاً وقداستدرجهم من طريقة الغن والطرون على وُجئ إنسها ان يحتال حفظة العاجبة بالمال على المؤاد لمبة ليدفعوا البه الناجبة بعد اخذ الدّبعبنة ومنها ان بختال أن بدُ سُدُ البهم باظها را لمحا بان علبهم والنصبحة النفع كأنه منهم فببندك لعم المواناه والمغونه تم بنلطف بِ المصبر الى ناحبة العورة فيبُهم المه تلك الناحية. والنارليلانحون فيلط الادوية المقابية لاشتعاب النارونا بيرهافاذافر بندالدكابان وضعوا ابديم في الهديم بعند بعرض ذكراع من المابط لبثنغناعن الذبابان ليتنزلكابط ابأشم ان اعتلن دُبًا بَا نَهُم ثُمُ أَخَدُ وَلَيْ الْمُعَدِّم بَمُنَهُ وَلَيْسَى والعِنُوا ي عَرْضِ الحابط إلا بَعِيَّة فليله لا بنعند والم يضعوا عَدَا بن المنتب دعا بم سمًّا بلى اعلا النف ومثلها ما بلى سعل النفت وتبني وتبنيا عند المنت ليكاتبها ت السُودُ قبل الغراع من المفند الدالذي بويدُونه فإذا فوفا فاذا فرغوا من ذلك طلق الجهيع تلك العبد بالنفط المطبوخ بالا دوية تم خرجوا من وضع النف إلى ذيا يانه واشعاد النادية كلواحدين العثد و تنحيُّ واعن السود الب الواحن مكروه المعد المفاالدوم فكانت تذك ان نجعل هذه العمند دقاقا كنبئ مُتَعَالِيه لنكون النادُ اسرعُ البها واما عبرم لجعَلُوعًا المالطًا منف فذ منباعدة وقد دَأبَ الدومُ الجنك المنافية العظام وصبرعوض دُوُنبها عن عن اداد ادبع

من قبل المنون والخوف على ثلاثة اوجواحد نعا حَوْفُ مساكِن المبدينة والنّابية حَوْفًا بوابها على با فلنا والنالث حرف سورها فاما احراف سورهًا فالسورُ الذي من الجارة على استصفه ان شا الله نعالى والما الغرف تعلى وجعبن احدها غوق سودها على الحاطبا اوأخاط ببعضها على سَنَفُولُ أن سَنَاء الله تعالى قاسا المعدم من اسفلها فعَلَى مَا تعدم من الاوليزلليلة ية ذلك وهوان بنخذالذ بابات المخداد بدمن فبكل الطول يتخذها مقعيًا على شابل إفعارالكل والتبع وعلى مِنا ل خِلْغَهُ الزُّرَافَة لِلكُونِ عِنْهَا الشوف من مؤجوها لبزل عنها ما الغي عليها فامان ، فَبُلِ العَوْلِينَ بِأَن بِكُونَ جَنْتِنا عَا لَوْ سَعْ مِنْطُفُوهَا ع بنال الكتابس ليزكعن جنبيها الري الكتابها مم نوضع النا بنبه من خلفها بحبث لا بصبهم فحواليد رسمن دُمًا في من فو ف السود ليمننعوا من ارا د للت الله بابان بالمكروه فالما إخراز كالنفط

9 8

را حراف المنورانما صولها فذبنى سلامحان والجبس لا سننا عداذا كان ش النب و الهدم الآبا لع نير والمؤنة النديدة وطول الملة ولطف الجيلة فاذا إدنا إحراف شور مبنى من الجحادة فوجه ذلك انخاذ الغندور الكنيرة مزاعديد ويزاسافلها ثُعَبِ لَمَا روسُ تَا سه إلى خادح فتحسّا للك الغذود بالنعم تم تكصف ا ف ا وعكا بالسود و بوضع فى دوس تلك ا التتدود الثغب الذي 12 سفل كل قدد الفواه المنافخ ا. فواهها مستطيله من حديد تم بنغ عليها بنتلا لمناخ. حنى الحرم برس على كلا احرن سها الخل النقيف التنبا وكالرخل فلا بزال بك الاحران كالسودم يرع وبعقد كالمحرف بالخنب تربنبغ سابين المواضع المعنن في على ذلل المنال من الإحرَافِ والإدعام والاعاد نم نُسْعَالُ الناد على نلك العُبُه بالب حفول الاستراب فاما حفر الأشراب من نخب لا رض فان د ليك منه كن اذا لم نكن للمد بنية الحناث الغين الواسع الذئ بجرى فبه الما احتكاناً سَها لأ

أصابع ومندادعرض السبرعلى هيأة بنكل دُوسِل لمنافب وسابدا لنفند في الطول والعي والغلط على ما شاكل مفنداد تعاذ والدوس على د لك من المنف وذلك ان كاذالشورس الكن نم نتبواالسود وجعكوا النغند منحرقا مراسفل الى فوف لبنهاد النزاب من نخذ دَاس لنغب والنغب مقداد بثبر تمرحننوا ذلك النقب بالغضان المستند بعن المطلبة بما بنستنسك فيهاالناد لببقا ببنها الخلل فَبَتْ لَهُلُ بِإِسْعَانِ النارِفِيهَا نَمْعَادُولَ الى نفب ما لم يبني منها بين النفوب من بعبد لنم اشعاوا النارُ في جبيعها بد نعف و احدة ليزل السور لا بحرف السور من اسعنل الى اعلا باب حرف المكتارين فاماحرف الساكن فليس بدلك حما بن دمى الناد و النفط بالنواظي بن فرب وس بها بالمحا بين والعرادان لما بعد والمحرق الماور فلا بكن ذك في النور المبنى س اللبن والطبن الاستخاب قلنا من العبد الني ندفع في السود المبنى منها وذلك إن ا

احراف

شَا نَعُمُ الْحُدُونِ إِلَى لمدينَة وتسجيبُهَا واخذابعابها وَفَعَهَا لاصحابِم فِيلَ أَن يُنذَرَبهم واخذا بن إيكا وفقها لا صحابهم عنوة وقد اكتفاقى م باذ حفروا على قدر سا بدخل الراجل والعًا فا ما العُوضُ فما ببلغنا ان احدًا فضريبه عن مقداد ما بدود بنه الداجل فا ما من اداد إن بندخل كخيل نغصرعزعرض ادبع اذرع نغد فوط في الاحكام والاخذبالوثيفه لما عساهمان بحنا جواالى الانصراب . تعند شحن المتوب من المنبل فاذا ادادوا الخووج منالسب الحالم بنة فليعدوانا صحة النبران تم بودف هم بالنا بنبة تغربالالعة وقد جعاوا اللبل لهاستهم فاظانتهوا إلى باب المبدينة لوَّ حوانيزانهم ليظه ونسعُونيرانهم عن عديم بنجمع لهم مع ذلك فق ل بديمتم ليعرب علىما في بديم وباخذ واالباب منهم فان بدروابم نبل ذ لكاوعند الخوج من سوايهم حفيت الناصحة بالغرب س الدالسرب واشعلت نيرانها وخرجذا ننا ننسة ، والرائحة على ترسم ارساك وأضطفن النا ضحة خاوسًا قد سنزوا اننسم باندسنهم فكلا خرجت طابغة تقدمت

وان كان قدة , كرّان قومًا من الاولين قد تكلعوا حعن من السرب من تحت المختد ف على الا معان في بطن الا وغضفا والذئ يصلح لدالت رب احدُ وجعبن لما أن بكون بنز الخاص ذهر ما و ف مطل عالمدينة فيسان منه المهاالماليم على حلها وبغرف ساكنها واماان بدخل منه الحالمد بنه فوجه انخنا ذلك ان يلتمس للانكون الارض صخربة صلاف ممننعة عن المعنرولا رخي منها دَ أَ مْ بسنا من حبث يُكن التا الحفروبان السرب بنا مل بسنز ما بُوادُ من ذ لك لعلية من لعلل وبُوخذ من ساحة البنا الطبن الذي يُبنًا منه ذلك البنا ليبقا خرقًا بحنسل المعنو بالنزاب الذي كمعنوس السرب فاحاحقدان عوض السرب وثمكه فبعندر تايسعي الرحل منتصبًا فبه مع يسلاحه وقد فبرل ان فعمًا التخذف بمندرٍ يسبرالفادس على دُابنِهِ يسلاجه ولبطن اعلاالسوب على مثال الاذاج لبكون انفت كله ق أمن مخسفه ولبنفدم في معرفة الموضع الذي يخرج البدياب السوم لئلا بنع جبث كا بنبغى ولبنبغ ولبنبغ أي وجه الارض داجي المدينة بيالاً لِبَكُونَ اخفا وَأَكْيَدُ وَالمَكَنَ لِمَابُوَا وَلَهُ فَانَ

شائم

بعضع الناشبة أتمامكم سنوًا فاما سند بعم فانخاذ حَاجِبًا مِن خَسِب عَلَى طُول فَا مِنْ قَلَمِ اللَّهِ عَلَى لَا عَلَى لَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وتشط عادضتين له طَرُ فَيْ كلواحدة منها نعوق رن والعارضنان عندكا بشيتى لكاجب نعبرضنين كالنا لة وعلى العاد صنبن مبنى على طول الحاجب ثلاث موابي تذخب اعلاها تنا تند الداكاجب ليكون هذالكاجب سانزاللغعله بدنع من إماتهم دهن بحرى على فعن فاذان انتهوالى شفير الخندق صعدوا على لمرا فى الثلاث الى طلوع دوسهم من في ف المحاجب لبرفوا بالنواب والناشيع. تلك ال عن تدفع عنم فان كان في الحند ف الما الما الحادي وكان المخندن واسعاً عظماً بمناحدى السفن نفى ذلك ان بسكرالما فيه ان يُهف عليه انجسرونيه ان بُغذ له م الاطمان فامالتخا دُالجسد فرجة ذك الزينجة الشفن اوالذوادين بعضها على بعض على نناط كالحندف وببنا فوقها المحالي فا ذا فرُغ منها شُدُّ في إخرها القلوسُ لوانجباك. ودرك من تعفده على على على على على على على الله تشيق في دورن في قد دبا به تشيق وان امكن ان يُنخذ كما عِنْ جَسْر كان افضل دان اداد

النَّا ضِعَةُ أَمَّا مَهَا وَ لَا بَرَالُونَ كَذَلَكُ حَنَّى نَبْتُ شَعْنَتُمْ مُمْ بَعْصُدُوا لَحْقَ مُمْ فَاذَا عِلَمُ الوالِي يَحُدُكُ العلالدينِهِ وسعُرفتهم بمكان س دخلوًا سرَّ بالحاصابه افواج الرجال لبنغرفق افي نواجي المدبنه فتا نبهم الصيخة بن كُلُ نَا جِيَةٍ وَ بَعْضُدُونَ الجِ جَمِيتِع ابِوا بِهَا لِيعْتَقِي هَا ونستند قلى المعابد بورود المددعليم وتنكسولعدو ربدخولهم البهم فعنل مب بنية احتاج اعلها إلى لاعنها . مَهُ مَمْ دُ خُلُ عِلْهِم مِن حَلَّ بعنى بنها لَبُلُا الا أَنْقُوا بايد بهم فانخافواأن تبشنمبتوا عندها وبدفعوا عنها دفعقم بِ عَيْنِ بَيْنِمْ بِبَدْ إِ الْأَمَارِ فَبِهُ على دِمَادِهم اوماذادواعلى ذلك فان البدا بالأمان افهادا بعل المدينة لأ فوالداي والباس والنجذة بما عندم ونزيكهم وخذلانهم اباهم بَابْسِيْكُ فَإِلَا لَمُنْ الْمُ الْمُولِ فَالْمَا إِنْ كَانْحُولُ المبينة المخندف الذي لا مام وبيه اموالوالحان بحنث ا الكندن بالمخطب والنزاب لبكون ارجا يظم المناتف وَأَمَنُ سَاحِما فَ الناروَ مِلاكُ ذَلِك بِكُنَّى الغَعَلَةُ وَسُكُرًا من يُما فالعللمدينة ومنع اولبكم النبكن عن رُميهم

كاب مبادك فبرمعرف لعباللاس والصاع على الخيل عندمالافان الخصر اوفان المحروب لسمالهم الجزالين الله كافي بن و كل عليه الاول ضرب فاطع بنطب لنايم وضرب لطن بنطبل قابم دّد ذاف ننطبل قابم المالى صرب لطنئى دولطن المالث صرب منجنبن بنطبل نابخ د د شغلها الوابع ضوب ذند نبطبل نابم دد منفنله اى اس صوب خلال نبطيل دند دد لطين الساد سرضوب وزاف رد خشم الابعضوب مسخصهان نبطبل سنبيك شفتلبدالنام فهرسبغ نبطبل ذاق دد ننفل الناع ضرد سارق بنطبل ذاف دد شفتلد فاطرا لعاشور خشرد ذاف حائ من خلال الحالا كيه ننطر ذند دد زان تای عنوض به نسکل تبطبل ذاف دد سنفنلب تالتع شرف سنكل تبطيل لطنى ودزاف مابع عن صنوب الحاکلون تنظیل تایم دد ذافعال عنوه نوجه بالحابر ددسيف مى غنوض وسما بل بنطراحابار رد شغنل الع غرص ساعدالی المرفق ننظر ذاق

ان بسكرا كندف س بغيد كان ذلك أغون كه وان لمن يمكن الشفن والزّوادين وامكن انخاذ الاطحاق عنيل ذالك على ما قلنا بين المخارد كاعلى لننظمن قب ل مَ يَحْدُ بَا بِجِهَالِ او بالغلوس حنى بُسندُ الجاب الإخد فان ادادان بسكرا كخند ف الفاعلى هذا الطوف الطوب والغضب اوسا بوالحطب بعضها فق بعض حتى بوشب الاول فالاول وبعلوا سنه المائم بلكحق الدحم بالنزا حنى يُعْلُوا النواب على الما وبجهل المنشى فَيْمِسْنَا عَلَب بالاقدام تم بالمنبل فبتعبر علبه الى ناحبة العداد ان شارًا سه نعالی ٥ ٥ و تم خناب ایجیل بن انخرد و فنخ المدّابين وحفظ الدروب بحد الله وعونه ج ب و لطعه و منبه و درحمنه و کو به وخوره وَ الله المعلى ذلك كله ونساله ون عفى وغفرانه وجلمه ورحمن به ه الم الله و معافینه و ناملی علی اندن خلف و دو في الانبياوالمولين وسلام على المرسلين والحديد دالعالمين

الدراع ددمقا بله الوالنع والناز و نصوب خ بنطبل نابم دد شقلد المحامس والناز و نصوب فصاد به تبطیل نابم دد قاطع نم و کل ما مسلما دعه

- انطون النا رسان اذام خصان مخطفاك فاستغناله منعنا نه واضه الى ودا به حتى بنع الى فغنا ه الباساني لا فظاف الفا وسان اذا اخطف خصك سنجب طوفك عاسنغنبله الحالشاش وارسد الحددابه وفداسه اللاباب النالذ افطاف النادسان اذا اخطف خمه من وسط صدركه فاستفنيله من راس كمه وحوله الحالتا ل من فون فصادك و من نخذ الطلك ستواء د الياب انظا فالغادسان اذا اخطف خصمك مزاندام حباصنك فاستغنله من الرقمه وحوله الخالسوا الباب كامس افظان الفارسان اذا بنها و نحصا كينك سابقه بيدك النال او نهاده

ددالي قعناه دلتًا من عضوض ا بي الطهر تنطيل ذاف دد شفتل المناع شرضرب جنبيه نبطيل نابم دد سادف العنون فنيب الجالذداع نبطبلطش ددذاق حادى عنسين ضرب الحالذراع نبطيل ذاف دد سيف نايين ضرب بطل محبرددذان تالتعنين صرب طعن نبطبل لطنثى رد سبن ماس عنون صرب من تخب الابط بنطبل ذاق رد منعنلب خامسى فاسرع في ورسيف و سى عنزبن ضوب ذند كېبرنېطباك مسك دد خطعت ابع عنر بنضرب منكب رد شغنلب ناس عشر بن خرب الطبال نابم دد شفلب ناسع عبرض سادف الحالصدد بنطبل ذاف رد قاطع الثلا نؤن ضب ببن المناك بالشاك والمان ود شغل الحادى والثلاثونية صعب البغصية فون المرفن بنطيل ذاف ددم سبف التالخ والبالون ضب قاطع بنطيل خطف

اخطف من ورآء ابطک الشاك او بدک البمنی اذا
تختیر فاطعنه بید کا اشاك الحصودنه تخلص منه
ان شآم السنعالی الباب الحامی عشرافطان النارسان
ادا بوصل خصک من و رآء شالک اذا اخطف مزطوقک
مثل البیب فاصوره الم نخت ابطه لکمه الق فی با تخلص
مند ان شاء السانعالی المان اسانی اقطاف
الفارسان اذا بوصل خصک من و رآء شالک اذا
اخطف من و رآء ابطک الشاك فاض به بید ک
البمنی نختاص مند ان شاء السانی می و کمال
البمنی نختاص مند ان شاء السانی می می البین می کمال

اوبن كيد لكنه في بدحن تخلص مند الباب الساك افط ف الغارسان اذ ابْعَصَّلَ خصك و دَانِ بَعِبَاكُ اذا اخطع نظوقك فاصربه الى نخب ابطه باللكة التى بذيخلص مند لله ولله وللسابع افظاف الغادسان اذ اوصل خصك من ورايه بهبناك اذا اخطف مورايد رابط ك فاستغباله بغصا دل الممنى وحوله الحاليتال وتنلينة الحالا دص ان شاء السانعالى الباب النامن ب افطان النا دسان اذا بعصل خصك من و داء بمبنك اذااخطف ف وداء حباصنك لانسطع الابجؤلان الشال وتلف بامولس نعالى للباب الناسخ افظاف النادسان اذا بوصل خصم المهمن وَدَاء بمبنك اذااخطف ن نصابد دبوسك الذا بكون صاجبك حوله إلى النالد حنى غلص منه اوبلون خصاك الالبكون فابها لوحه فاض به تسوطك اذا بكون بابم والى رفية فرسك حنى الوحد فاض به بزند سلاطك من تخلص بنه ان شاء الله تعالى للهاب العانناقطات القادسان اذا بوصل حصك من ودايه عببنك اذا

لسم الله الزحن الرحم و بدنستنص بسم الله الرحن الموالله ولاغالب بغلب السرابها الحلافه فالمان minisconing of luck by دسمه وسهامه داء من علما رعون حا مان الهوارق لج الجارداء من عبدان يوريا مان المسبع عنبي الرمى واعرمن علك المؤت He segul find se sul i like الزكنن والعط احرج واعرمت عليان هيد لح اطهر واعرمن علمان تن معنا اجروس عللا از کنن سربرا فنال و اعومت از زنین تعظعت واعرمت علمان بحرك ندكت できからからいからいかりかり 18 and in the Editional, all भिर्मा क्षेत्र العلى العلى المحالاطم وحسبنالاس وبه الوحاد حسار المه والج الج الحاسبنالمية وبع الوحا esperdent de my po,